## 🗨 سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٦٢)

\* قَالَ ٱلْمَلَا ٱلذِّينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَأْ قَالَ أَوَلُوۡ كُنَّاكُرهِينَ @قَدِٱفْتَرَبْنَاعَلَىٱللَّهِكَذِبَّاإِنْعُدْنَافِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّىنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّاْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَاْ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَنْنَاوَ نَئْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَبْرُ ٱلْفَيْتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَّأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَينَ ٱتَّبَعْ تُمُّ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَلِيمُ وِنَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ شُعَمَّنَا كَأَن لَّهُ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ شُعَمِّنَا كَانُواْ هُمُٱلْخَلِيدِينَ۞ فَتَوَلَّيْعَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنِصَرِحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَءَ اسَىٰعَكَىٰ قَوْمِ كَنْهِ بِنَ ﴿ وَمَا أَرُّسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْقَقَا لُواْفَدْ مَسَّءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٠٠

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                             | الكلمة     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| الزَّلزَلَةُ الشَّدِيدَةُ.                                         | الرَّجفَةُ |
| هَالِكِينَ، لاَصِقِينَ بِالأَرضِ عَلَى<br>رُكِبِهِم، وَوُجُوهِهِم. | جَاثِمِينَ |
| أَحزَنُ.                                                           | آسکی       |

# 🚳 العمل بالآيات

١. أرسل رسالة، أو ذكِّر من حولك ببعض المصائب التي حلت بالمجتمع، وأنها لن ترفع إلا بالتوبة والتضرع إلى الله تعالى، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَّا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾.

 لا قل: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، ﴿ قَدِ أُفْتَرَيَّنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَّنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ﴾.

٣. اشكر الله تعالى على نعمه التي أعطاك إياها، ثم توجه إليه بالدعاء ألا تطغيك أو تشغلك هذه النعم عن طاعته، ﴿ ثُمَّ بُدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَـُةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

## 🔮 التوجيصات

١. أسلوب المتكبرين واحد؛ وهو: الجدال بالباطل، فإن عجزوا لجئوا إلى التهديد، ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ. لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا ﴾.

٢. المتكبر والغافل إذا تعارضت شهوتهما مع الدين فإنهما يقدمان شهوتهما ومعصيتهما عليه، ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ -لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا ﴾.

٣. لا يغتر الإنسان بإيمانه وصلاحه؛ فإن الأنبياء والصالحين علموا أن ثباتهم على الدين إنما هو بمشيئة الله، لا من عند أنفسهم، ﴿ قَدِ أُفْتَرَيُّنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًا ۚ إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَاۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

🚺 🧣 قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ وهم الأشراف والكبراء منهم؛ الذين اتبعوا أهواءهم، ولُهوا بلذاتهم، فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة ردوه، واستكبروا عنه. السعدي:٢٩٦. السؤال: كيف يؤدي الاغترار بالنعمة إلى الكفر؟

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَيْنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴾

النفس، وتكثير جند الحق، والصلاح المطلوب. ابن عاشور:٧/٩. السؤال: التدين عن إكراه لا يأتي بثماره المرجوة، بين ذلك من الآيم.

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾

أخبر تعالى أنهم أخذتهم الرجفة؛ وذلك كما أرجفوا شعيباً وأصحابه، وتوعدوهم بالجلاء. ابن كثير:٢٢٣/٢.

السؤال: ما المناسبة بين عذاب مدين بالرجفة وموقفهم من شعيب عليه السلام؟

﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ﴾

أي: كأنَّهُم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ابن كثير:٢/٢٣٨.

السؤال: في ضوء هذه الآية: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل).

🗿 ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾ أي: أحزن القرطبي:٢٨٧/٩.

السؤال: هل من شأن المؤمن أن يحزن لهلاك الكفار؟

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّآ أَخَذُنَّآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾ وتخصيصَ القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي -كما أشارت إليه هذه الآيــــ، وغيرها من آي القرآن، وشهد به تاريخ الأديان- يُنبئ أن مراد الله تعالى من إرسال الرسل هو بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفة، وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز إلى القرى والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى القرى القريبة. ابن عاشور:١٦/٩.

السؤال: بين حكمة الله تعالى في إرسال الرسل إلى أهل القرى دون أهل البوادي.

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآةُ وَٱلسَّرَّآةُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشُعُرُونَ ﴾

(ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة) أي: أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم؛ اختباراً لهم في الحالتين، (حتى عفوا) أي: كثروا ونموافي أنفسهم وأموالهم، (وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء) أي: قد جرى ذلك لآبائنا، ولم يضرهم، فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار. ابن جزى:٣٦٠/١٠.

السؤال: ما سبب عدم الاتعاظ باختبار الله للناس بالخير والشر؟ وهل ينطبق هذا على بعض المظاهر في زماننا؟

الجواب:..

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

وقوله: (بركات من السماء والأرض) مراد به حقيقته؛ لأن ما يناله الناس من الخيرات الدنيوية لا يعدو أن يكون ناشئا من الأرض؛ وذلك معظم المنافع، أو من السماء؛ مثل ماء المطر، وشعاع الشمس، وضوء القمر، والنجوم، والهواء والرياح الصالحة. ابن عاشور: ٢٢/٩٠.

السؤال: البركات التي تحل بالناس إما أن تكون من السماء أو الأرض، بين ذلك. الجواب:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحَنا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ اللهُ القرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطناً بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات السماء والأرض. السعدي: ٢٩٨٠. السؤال: كيف تصلح أحوال القرى والمدن؟

ومكر الله واستدراجه إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم، البغوي:١٣٢/٢. السؤال: ما المراد بمكر الله في الآية؟

# ٤ ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِمُونَ ﴾

وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفاً وجلاً أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان. السعدي:٢٩٨٠.

> السؤال: ما الذي ينبغي أن يفعله مُتَدَبِّرُ هذه الآية؟ الحواب:

﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾
 قال الحسن البصري -رحمه الله-: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُشِفقٌ، وَجل، خائف،

والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. ابن كثير: ٢٢٤/٢. السؤال: ما الفرق بين المؤمن والفاجر في أمنهم من مكر الله؟ الحماد:

﴿ أَوَلَرُ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ٓ أَن لَوْ نَشَآ اُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ
 وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُد لَا يَسْمَعُونَ ﴾

(ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون)أي: إذا نبههم الله فلم ينتبهوا، وذكرهم فلم يتنهوا، وذكرهم فلم يتدكروا، وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا؛ فإن الله تعالى يعاقبهم، ويطبع على قلوبهم، فيعلوها الران والدنس، حتى يختم عليها، فلا يدخلها حق، ولا يصل إليها خير، ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما به تقوم الحجم عليهم. السعدي، ٢٩٨٠. السؤال: ما أشد العقوبات الدنيويم للمعرضين عن دين الله؟

﴿ فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

أي: انظر كيا محمد كيف فعلنا بهم، وأغرقناهم عن آخرهم بمرائ من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه، وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. ابن كثير:٢٢٥/٢-٢٢٦.

السؤال: ما الحكمة من الأمر بالنظر في عاقبة المفسدين؟

سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٦٣)

وَلَوَانَ اَهْلَ الْقُرِيَ ءَامَنُواْ وَاتَعَوَاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ مِبَرَكَتِ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن حَنَبُواْ فَا أَخَذْتُهُم بِمَاكَانُواْ يَنَكُم بِمَاكَانُواْ يَنَكُم بِمَاكَانُواْ يَنَكُم بِمَاكَانُواْ يَنَكُم بِمَاكَانُواْ يَنَكُم بَالْمَالُهُ يَكَ أَن يَكْ بُونَ الْمَالُولُ مَنْ أَن يَكُم بَالْمَعُونَ الْمَالُولُ مَنْ أَن يَكُم بَالْمَعُونَ الْمَالُولُ مِنْ أَن يَكُمُ مِنَكُمُ مَن عَمُونَ اللّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَسِرُونَ اللّهَ وَلَا يَكُمُ مَن مَكَرالِيهِ إِلَّا الْمُقُومُ الْخَسِرُونَ اللّهَ وَلَا يَكُمُ لَلْمَا مَن مَكَرالِيهِ فَلَا مَن مَكَرالِيهِ مَن عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ الْمَنْمُ مَلْ الْمُنْ مَن عَلَى اللّهُ وَمِعْمُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَمَن مَن عَلَم اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالَكُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَمَالَكُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن مَن عَلْمُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى              | الكلمة        |
|---------------------|---------------|
| عَذَابُنَا.         | بأسُنَا       |
| نَيلاً.             | بَيَاتًا      |
| أُوَلَم يَتَبَيَّن. | أُوَلُم يَهدِ |
| يَسكُنُونَ.         | يَرِثُونَ     |
| نَختِمُ.            | وَنَطبَعُ     |

# العمل بالآيات 🚳

ا. ألق كلمة، أو أرسل رسالة تبين فيها أن حل مشاكل المجتمع إنما هو باالتعاون على الإيمان بوعد الله ووعيده، وباتقاء المعاصي، ﴿ وَلَوْ اللهُ مَلَ الْقُرُىٰ ءَامَنُوا وَاتَقَوْا لَفَنَحًا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾.
 ٢. اختر قرية أو قبيلة ذكرت قصتها في القرآن، واجمع قصتها من كامل القرآن لتتدبرها، ﴿ قِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآلِها أَ وَلَقَدْ جَامَلُهُ مِأْلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ ﴾.

٣. حافظ على الصلاة مع الجماعة؛ فهي من العهد الذي بينك وبين الله، ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لَأَكُثُرُهِم مِّنْ عَهَدٍ وَإِن وَجَدُنا آكُثُرُهُم مَّنْ عَهَدٍ وَإِن وَجَدُنا آكُثُرهُم لَنْ عَهد وبين الله، ﴿ وَمَا وَجَدُنا لَأَكُثُرَهِم مِّنْ عَهد و إِن وَجَدُنا آكُثُرهُم مَا لَنُسِقِينَ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

١٠ إذا أمن المجتمع مكر الله فقد تهيأ للخسران واقترب منه، ﴿ أَفَأَمِنُوا مَنَاهُ اللَّهِ فَالْإِلْمُ أَمْنُ مُكُر اللَّهِ إِلَّا اللَّقُومُ النَّحِ اللَّهِ إِلَّا اللَّقُومُ النَّحِيْمِ وَنَ ﴾.

٢. ما يصيبك من بلاء ومحنة فهو بسبب ذنوبك وتقصيرك، ﴿ وَلَكِكن كَذَبُوا فَأَخَذُ نَهُم بِمَا كَانُوا يَكْمِبُونَ ﴾.

 ٣. من أعظم المصائب أن يطبع على القلب؛ فلا يعي خيرا، ولا يكف عن شر، ﴿ كُنَالِكَ يَطْبُعُ أَللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٦٤)

حَقِيقٌ عَلَىٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِعْتُ كُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأْرُسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ۞ قَالَ إِنكُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُغُمَّانُ مُّيِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفِإِذَاهِي بَيْضَآهُ لِلنَّنْظِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِرِفِرْعَوْنَ إِنَّ هَا ذَا لَسَاحِرُ عَلِيهُ ۞ يُرِيدُ أَن يُخْرَجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُمٍّ فَمَاذَاتَأَمُرُونَ ﴿ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَايِن كَلْشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيهِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُوَّا إِنَّ لَنَالَأَجُرًا إِنكُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلبينَ ﴿ قَالَ نَكُمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّاَ أَن تُلْقِح وَإِمَّا أَن نَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ۞قَالَ أَلْقُوَّاٰفَكَمَّا أَلْقَوَاٰ سَحَرُوٓاْ أَغَيْرَ النَّاسِ وَٱسۡ تَرْهَ بُوهُ مَ وَجَاءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهِ \* وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى مُوسَى ٓ أَنَ أَلْق عَصَاكٌّ فَإِذَاهِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْيَعً مَلُونَ ﴿ فَغُلِمُواْ هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُواْصَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                | الكلمت           |
|---------------------------------------|------------------|
| جَدِيرٌ.                              | حَقِيقٌ          |
| حَيَّتُ عَظِيمَتُ.                    | ثُعبَانٌ مُبِينٌ |
| نَزَعَهَا مِن جَيبِهِ، أَو جَنَاحِهِ. | وَنَزَعَ يَدَهُ  |
| أُخِّرهُ.                             | أُرجِه           |
| خَوَّفُوهُم، وَأَرِهَبُوهُم.          | وَاستَرهَبُوهُم  |
| انصَرَفُوا.                           | وَانقَلَبُوا     |
| أَذِلاَّءَ، مَقهُورِينَ.              | صَاغِرِينَ       |

# 🚯 العمل بالآيات

١. اعمل مشروعًا، أو عملًا قوليًا أو ماليًا، تدافع به عن مظلومين، وتساعد فيه مضطهدين، ﴿ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾.

٢. سل الله تعالى أن يستخدمك في طاعته، وأن تكون من أنصار الحق، ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تُلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الله فُوقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

٣. انشر مقطعاً مرئياً، أو محاضرة تبيّن خطورة السحر، ﴿ فَوُقَعَ ٱلْحَقُّ وَبُطُلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

١. جهل المجتمع بالحق يؤدي إلى سهولة الكذب عليهم، ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾.

٢. مكر الملأ وكذبهم إذ اتهموا موسى بأنه يريد الملك، وهو إنما أراد تعبيد الناس لله وحده، ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾. ٣. مهما فشا الباطل وارتفع، واغتر به المتعجلون، فإن للحق يوما يظهر فيه ويعلو، ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللَّهِ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

أَنْ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانُ مُّبِينٌ إِنَّ وَنَزَعَ يَدَهُ. فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَظرينَ 🐠 قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَلَذَا لَسَاحِرُّ عَلِيمٌ ﴾

(فألقى) موسى (عصاه) في الأرض (فإذا هي ثعبان مبين) أي: حية ظاهرة تسعى، وهم يشاهدونها. (ونزع يده) من جيبه (فإذا هي بيضاء للناظرين) من غير سوء، فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه، وأنه رسول رب العالمين، ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آيـــ لا يؤمنون حتى يــروا العــذاب الأليم. السعدي:١/٢٩٩.

السؤال: هل تحصل الهداية بمجرد العقل، أم هي منة من الله؟ وضح ذلك من الآيات.

- ﴿ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ ۚ يَاٰتُوكَ بِكُلِّ سَنْحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ والشأن أن يكون ملاً فرعون عقلاء أهل سياسة، فعلموا أن أمر دعوة موسى لا يكاد يخفى، وأن فرعون إن سجنه أو عاند تحقق الناس أن حجة موسى غلبت، فصار ذلك ذريعة للشك في دين فرعون، فرأوا أن يلاينوا موسى، وطمعوا أن يوجد في سحرة مصر من يدافع آيات موسى، فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس. ابن عاشور:٩٤٤. السؤال: لماذا لم يقترح ملأ فرعون عليه أن يسجن موسى عليه السلام؟
  - 😙 🧣 وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِبِينَ 🦹 (قالوا) لفَرعون (إن لنا لأجراً) أي: جُعلا ومالا. البغوي:١٣٥/٢.

السؤال: كيف بينت الآية أن من أهم صفات دعاة الضلال الحرص على الدنيا؟

﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ مَا الْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾

قال فرعون للسحرة، إذ قالوا له: إن لنَّا عندك ثوابًا إن نحن غلبنا موسى؟ قال: نعم، لكم ذلك، وإنكم لمن أقرِّبه وأدنيه مني. الطبري:٢٦/١٣.

السؤال: في الآية إشارة لحرص الطغاة على تقريب أئمة الضلال واستشارتهم، وضح ذلك. الجواب:

﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَنَى إِمَّآ أَن تُلَّقِي وَإِمَّآ أَن تَكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْ ﴾ قيل: الحُكمة في هذا -والله أعلم- ليرى الناس صنيعَهم، ويتأملوه، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم؛ جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له، والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النضوس، وكذا كان. ابن كثير:٢٢٧/٢.

السؤال: ما الحكمة في تفضيل موسى أن يلقي السحرة عصيهم قبله؟ الجواب:

﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِمَّآ أَن تُلْقِى وَإِمَّآ أَن تَكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ۖ قَالَ ٱلْقُوٓأَ فَلَمَّآ أَلْقُواْ سَحَكُواْ أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ تأدبوا مع موسى -عليه السلام- فكان ذلك سبب إيمانهم . القرطبي: ٩٦٠/٩٠. السؤال: من خلال الآية: بين ثمرة الأدب مع العلماء والصالحين. الجواب:

# ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنْجِدِينَ ﴾

وأعظم من تبين له الحق العظيم: أهل الصنف والسحر، الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله، لا يدان لأحد بها. السعدى:٣٠٠.

السؤال: لماذا كان السحرة أسرع الناس إيماناً في هذه الحادثة؟

1 ﴿ إِنَّ هَنَدًا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾

وموسى - عليه السلام- لا يعرف أحدا منهم، ولا رآه، ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم، كما قال تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه) اللزخرف: ٥٤! فإن قوما صدقوه في قوله: (فقال أنا ربكم الأعلى) النازعات: ٢٤] من أجهل خلق الله، وأضلهم. ابن كثير:٢٧٨/٢. السؤال: ما مقصد فرعون في قوله: (إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة)؟

اللهُ وَالْوَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿

وعذابه أشُد من عذابك، ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك، فلنصبر اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله. ابن كثير:٢٢٨/٢. السؤال: ما المقارنة التي دفعت السحرة إلى الإيمان والثبات على دين الله؟ الحواب:

وَمَا نَيْقِمُ مِنَآ إِلَّآ أَنْءَامَنَا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاَءَتُنَا ﴾ قائمة مُنا إلَّآ أَنْءَامَنَا بِتَايَتِ رَبِنا لَمَّا جَاءَتُنا ﴾ قال عطاء: ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه (إلا أن آمنا بأيات ربنا). البغوي:١٣٨/٢. السؤال: ما الذنب الذي الأجله عادى به المتكبرون أهل الإيمان؟ الجواب:

﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾

أي: عظيماً، كما يدل عليه التنكير؛ لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد، ويطمئن المؤمن على إيمانه، ويزول عنه الانزعاج الكثير. السعدي:٣٠٠.

السؤال: لماذا طلب السحرة من الله بعد إيمانهم أن يفرغ عليهم صبرًا؟ الجواب:

﴿ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾

اجعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون، ولما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس؛ سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا، يفوق المتعارف؛ ... فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء، ... ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذانا بأنهم غير راغبين في الحياة، ولا مبالين بوعيد فرعون، وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة في الآخرة، والفوز بما عند الله، وقد انخذل بذلك فرعون، وذهب وعيده باطلا. ابن عاشور: ١٩٠٨م. السؤال: إذا حل الإيمان بالقلب كانت الآخرة أهم من الدنيا، وضح ذلك من خلال الآية. والدولان

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ
 فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾

وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدباً مع الله تعالى، وإقصاء للاتكال على أعمالهم؛ ليزدادوا من التقوى، والتعرض إلى رضى الله تعالى ونصره. ابن عاشور:٦٢/٩. السؤال: لماذا اختار موسى فعل الرجاء (عسى) دون الجزم في الآية الكريمة؟ العداد:

√ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعُونَ بِالسّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴾ (بالسنينُ) أي: بالجدب والقحط؛ تقول العرب: مستهم السنة؛ أي: جدب السنة، وشدة السنة، وقيل: أراد بالسنين: القحط سنة بعد سنة، (ونقص من الثمرات) بإتلاف الغلات بالأفات والعاهات، قال قتادة: أما السنين فلأهل البوادي، وأما نقص الثمرات فلأهل الأمصار، (لعلهم يذَّكرون)؛ أي: يتعظون؛ وذلك لأن الشدة ترقق القلوب، وترغبها فيما عند الله عز وجل. البغوي، ١٣٩/٢.

السؤال: ما الحكمة من نزول البلاء والشدة بالعباد؟

سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٦٥)

قَالُوَاْ اَمَنَا بِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَمُ فَرَعُونُ عَامَنُ مِهِ عَنَا أَنْ عَاذَنَ لَكُمِّ إِنَّ هَا ذَا لَمَكُرُ فِرَعُونُ عَامَنُ مِهِ عَنَا أَنْ عَاذَنَ لَكُمِّ إِنَّ هَا ذَا لَمَكُرُ مَّ مَكُوثُ مُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَا كُونُ وَلَا فِي ثُمَّ لِأَصَلِبَ نَكُمُ وَالْرَجُوكُ مِنْ خِلْفِ ثُمَّ لِأَصَلِبَ نَكُمُ وَالْرَجُوكُ وَمِنْ خِلْفِ ثُمَّ لَأَصَلِبَ نَكُمُ وَالْمُعَلِيفِ ثُمَّ لَا صَلِبَ نَكُمُ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                | الكلمت       |
|-----------------------|--------------|
| رَاجِعُونَ.           | مُنقَلِبُونَ |
| أَفِض، وَصُبَّ.       | أَفرِغ       |
| بِالقَحطِ، وَالجَدبِ. | بِالسِّنِينَ |

## 🚳 العمل بالآيات

 ١. كرر هذا الدعاء وادعُ الله أن يضك أسر المأسورين من المسلمين: ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنًا صَبْرًا وَفَوَفًا مُسْلِمِينَ ﴾.

٢. أرسل رسالة تبين فيها أن خطورة جليس السوء على أهل الحل والعقد أكثر من خطورتها على غيرهم، ﴿ وَقَالَ ٱلْكَلاَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُومَمُ لِيُغْمِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيُذَرَكُ وَ الهَتَك ﴾.

٣. أرسل رسالة إلى أحد المبتلين تحثه فيها على الصبر والثبات، وتبشره بالأجر، وحسن العاقبة، ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُوا مِاللّهِ وَأَصَبِرُوٓاً أَلَا عَلَيْ وَأَصْبِرُوٓاً أَلَا عَلَيْ مِكَادِةً وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَقِيرِ ﴾ .

# 🚳 التوجيصات

١. من أخطر أنواع الكذب على المجتمع كذب الوجهاء، ﴿ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مُكَّرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾.

البطانة السيئة شرعلى البلاد والعباد، ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قَوْرِ وَقَالَ ٱلْمَلا أَمِن قَوْرِ وَعَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذْرَكُ وَ الِهَتَك ﴾.
 العبادة والتقوى شرط لوراشة الأرض، ﴿ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾.

🗨 سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٦٦)

فَإِذَاجَآءَتُّهُ وُٱلْمَسَنَّةُ قَالُواْ لَنَاهَذِوَّ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيَّتَةٌ يَطَلِيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَةً وَأَلاّ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِينَ أَكْتُرَهُ مَلَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْيَنَابِهِ ٩ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسَحَرَنَابِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُّجۡرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ ٱلرِّحِ زُقَا لُواْ يَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهدَعِندَكُّ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْ زَلَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنُرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ فَلَمَّاكَ شَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَلِفِلِينَ ﴿ وَأُوَّرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَ ۖ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَيِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ بِمَاصَبَرُوًّا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                      | الكلمة                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| يَتَشَاءَمُوا.                                                                                              | يَطَّيَّرُوا             |
| مَا أَصَابَهُم مِنَ القَحطِ بِقَدَرِ اللهِ.                                                                 | طَائِرُهُم عِندَ اللَّهِ |
| حَشَرَةٌ مَعروفَةٌ سُلِّطَت علَيهِم بكثرة<br>فأَفسَدَت الثّمارَ وَقَضَتْ عَلَى الْحَيَوَانِ<br>وَالنَّبَاتِ | <u>وَ</u> الْقُمُّلَ     |

# 🚳 العمل بالآيات

١. أرسل رسالة، أو الق كلمة تحذر فيها المجتمع من معاداة أولياء الله تعالى ودينهم، وقبول الله دعاءهم عليهم، ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيِن كُشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ﴾.

٢. تذكر ثلاثــــّ، مواضـع نصــر الله فيهــا المؤمنـين المســتضعفين على عدوهم القوي، ﴿ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ بِمَا صَبَرُواْ ﴾.

٣. تذكر ثلاث مصائب حديثة حلت بالمجتمع بسبب المجاهرة بالذنوب، وترك الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر، ﴿ فَأَنْفَمُّنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيْمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنْيِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِايِنَ ﴾.

## 🕲 التوجيصات

١. على الإنسان أن يشكر الله تعالى على نِعَمه، ويعلم أنه لا فضل له فيها، بل هي محض فضل الله تعالى، ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ ۗ ﴾. ٢. من أكثر ما يضر ابن آدم: المكابرة والمعاندة، ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

والعداب، ﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَّهُمْ فِي ٱلْمَدِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- ﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ . أي: نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها. السعدي:٣٠١. السؤال: ما حال الكفار مع نعم الله عز وجل؟
- ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِوَّ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يُظَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَلَّهُ أَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

(ولكن أكثرهم لا يعلمون) أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنما هو من عند الله - عز وجل- بذنوبهم. القرطبي:٣٠٨/٩.

السؤال: هل يدرك أكثر الناس سبب نزول العقوبات والمحن بهم؟

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَتٍ مُفَصَّلَتٍ فَاسْتَكَبَّرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾

وسمى الله هاته آيات لأنَّها دلائلْ على صدق موسى؛ لاقترانها بالتحدي، ولأنها دلائل على غضب الله عليهم. ابن عاشور:٧٠/٩.

السؤال: لماذا سمى الله تعالى الأمور المذكورة في الآية الكريمة آيات؟

- ﴿ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِالنِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴾ (وكانوا عنها):...عن الآيات؛ أي: لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. القرطبي:٩/٥/٥. السؤال: ما حقيقة الغفلة؟
- ﴿ فَٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَٰذِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَلِفِلِينَ ﴾ أي: أغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات، والغفلة: ذهول الذهن عن تذكر شيء... وأريد بها التغافل عن عمد؛ وهو الإعراض عن التفكر في الآيات، وإباية النظر في دلالتها على صدق موسى. ابن عاشور:٧٥/٩.

السؤال: ما الغفلة التي وقع فيها قوم فرعون؟ الجواب:.

﴿ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقُوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَّرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَكْرِبَهَا ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في آيات: منها قوله: (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها). ابن تيميت:١٩٤/٣. السؤال: هذه الآية الكريمة دليل على بركة أرض الشام، بين ذلك.

 ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَ عِبلَ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ يعني: بتمامها نفاذ ما وعدهم به من النصر على فرعون، وإهلاكه. ابن تيميم:٣٠٤/٣. السؤال: ما معنى تمام كلمة الله تعالى المذكور في الآية الكريمة؟

﴿ وَجَنُوزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَهُمَّ أَقَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَاۤ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمُّ ءَالِهُةُۚ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾

(إِنَّكُم قَومٌ تَجهَلُونَ): وأي جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقهْ، وأراد أن يسوِّي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؟! السعدي:٣٠٢. السؤال: ما أعظم الجهل؟ ولماذا؟

الحواب:...

﴿ فَالُواْ يَكُوسَى اَجْعَل لَنَا ۖ إِلَهَا كُمَا لَهُمْ عَالِهَةٌ قَالَ إِنّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ وكان وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكّدًا؛ لما دلت عليه الجملة الأسمية من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم، وراسخة من نفوسهم، ولولا ذلك لكان لهم في بادي النظر زاجر عن مثل هذا السؤال. ابن عاشور:٨٢/٨. السؤال: كيف دلت الآية الكريمة؟على أن الجهل قد يوصل إلى الشرك؟

والمراد بالعالمين: أمم عصرهم. وتفضيلهم عليهم بأنهم فَلَ الْعَلَوينَ ﴾ وبأن المعالمين: أمم عصرهم. وتفضيلهم عليهم بأنهم ذرية رسول وأنبياء، وبأن منهم رسلا وأنبياء، وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون بعد أن تخبطوا فيه، وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا، وساقهم إلى امتلاك أرض مباركة، وأيدهم بنصره وآياته، وبعث فيهم رسولا ليقيم لهم الشريعة، وهذه الفضائل لم تجتمع لأمت غيرهم يومئذ. ابن عاشور ١٤٤/٩.

السؤال: ما المراد بالعالمين في الآية الكريمة، وبما فضل الله تعالى بني إسرائيل على العالمين؟ الحوات:

ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته: (اخلفني في قومي) أي: كن خليفتي فيهم، واعمل فيهم بما كنت أعمل، (وأصلح) أي: اتبع طريق الصلاح، (ولا تتبع سبيل المفسدين)؛ وهم الذين يعملون بالمعاصي. السعدي:٣٠٢. السؤال: الأنبياء أكثر الناس شفقت وحرصاً على أقوامهم، وضِّح ذلك من خلال الأيت. الجواب:

وقال مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُونَ اخْلُفنِ فِي قَوْى وَأَصْلِحْ وَلاَ تَنْبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون، ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، هذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون-عليه السلام- نبي شريف كريم على الله، له وجاهة وجلالة. ابن كثير:٢٣٤/٢.

السؤال: كل الصالحين بحاجة إلى التذكير حتى الأنبياء -عليهم السلام- وضح ذلك. الحوان:

وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَيْنِ ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، وَلَا اللهِ اللهِ عَلَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ، وَلَا اللهِ اللهِ عَلَمُهُ وَكَا اللهِ اللهِ عَلَمُهُ وَكَا اللهِ اللهِ عَلَمُهُ وَكَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فإنه أكبر منك، وأشد خلقا، (فلما تجلى ربه للجبل) فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل؛ فخر صعقا. ابن كثير:٢٣٥/٢. السؤال: بينت الآيت شيئا من عظمت الله، وضح ذلك.

﴿ فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ شُبُكِنَكُ بُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَلُ ٱلْمُؤْمِنِيكَ ﴾ قيل: قال على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور الآيات، وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية: فإن الأنبياء معصومون. القرطبي:٢٩/١٠٠. السؤال: هل الاستغفار لا يكون إلا من معصية؟

# سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٦٧)

وَجَوَرْنَابِبَنِيَ إِسْرَةٍ يِلَ ٱلْبَحْرَفَأَ وَاْ عَلَىٰ فَوْمِ يَعْ كُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لِلْهُمْ قَالُواْ يَسْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ عَالِمَهَ أَقَالُ إِنَّكُمْ فَوْمُ تَجْهَلُونَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ اللّهُ مُ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                   | الكلمت        |
|------------------------------------------|---------------|
| عَبَرِنَا.                               | وَجَاوَزِنَا  |
| يُقِيمُونَ عَابِدِينَ.                   | يَعكُفُونَ    |
| صَنْمًا.                                 | إِلَهًا       |
| مُهلَكُ.                                 | مُتَبَّرُ     |
| يُذِيتُونَكُم، وَيُكَلِّفُونَكُم.        | يَسُومُونَكُم |
| فِي الْوَقْتِ الَّذِي وَاعَدنَاهُ فِيهِ. | لِيقَاتِنَا   |
| مَغْشِيًّا عَلَيهِ.                      | صَعِقًا       |

## 🚳 العمل بالآيات

الق درساً، أو أرسل رسالة عن خطر الشرك بالله، وأثره في بطلان العمل، ﴿ إِنَّ هَتُؤُلآ مُتَرِّ مَا هُمُ فِيهِ وَنَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

٢. استخدم وسيلة حكيمة في تعليم من يقع في نوع من الشرك، وتوجيهه للحق في نوع من أنواع الشرك، ﴿ إِنَّ هَتُولُآءٍ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبِكِلُلُ مَا كَانُوا أَ يَعْمَلُونَ ﴾.
 وَبَطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

٣. قل: «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» مائد مرة، ﴿ قَالَ شُبْحَننَكَ بَنْتُ إِلَيْك ﴾.

# 🚳 التوجيصات

١. أشد الجهل: الجهل بالتوحيد، ﴿ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى ٓ أَصْنَامِ لَهُمْ عَالَهُمُ قَالُواْ يَكُمُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهُما كُمَا هُمُ عَالِهُمُ قَالُواْ يَكُمُ وَمُ تَجَهَلُونَ ﴾.
٢. المحافظة على المواعيد أمر محبوب للشارع، مرغب فيه، وهو من سمات الصادقين، ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةٌ وَأَتَمَمْنَهُا بِعَشْرِ فَتَمَ مِيقَتُ رَبِّهِ قَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾.

٣. الإصلاح من سبل الأنبياء، فكن على نهج الأنبياء، ولا تتبع سبيل المفسدين، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفّنِى فِي قَوْمى وَأَصلِحْ وَلَا تَبْعِ سَبِيل الْمُفْسِدِينَ، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمى وَأَصلِحْ وَلَا تَبْعِ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

🌉 سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٦٨)

قَالَ يَنْمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيَتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِيمِ فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ١٤ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ١١٤ وَكُتَبْنَا لَهُ وِ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْ هَابِقُوَّةِ وَأَمُرْ فَوَمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَأَ سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَاسِيقِينَ ١٠٠ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْلْكُلَّ ءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْبِهَا وَإِن يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلرُّشَ دِلَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ بَتَّخِذُوهُ سَبِلَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُولْ بِحَايَلِتِكَ ا وَكَانُواْعَنْهَا غَلْمُلِيرِ ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ كَنَّا وُالَّدُينَ كَنَّا وُالْكَايِتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مَٰ هَلْ يُجۡزَوۡنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَٱتَّخَاذَ فَوْمُرُمُوسَىٰ مِنْ بَغْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْ لَاجَسَـ ذَا لَّهُ وخُوَارُّ أَلَمْ يَـرَوْاْ أَنَّهُ وَ لَايُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ مُ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِلْمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَ لُواْفَ الْوَاْلَين لَّهُ يَرْحَمَّنَارَ ثُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيمِينَ اللهِ

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                            | الكلمت               |
|-----------------------------------|----------------------|
| أَلْوَاحِ التَّورَاةِ.            | الأُلوَاحِ           |
| بَطَلَت.                          | حَبِطَت              |
| ذَهَبِهِم.                        | حُلِيِّهِم           |
| صَوتٌ يُسمَعُ؛ كَصَوتِ الْبَقَرِ. | خُوَارٌ              |
| نَدِمُوا.                         | سُقِطَ فِي أَيدِيهِم |

#### 🚳 العمل بالآيات

- ١. اتبع اليوم وسيلة جديدة تزيد من جديتك في أخذ كتاب الله؛ مثل العزم على العمل بما قرأت، وشكر الله على تحبيب كتاب الله لك، ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾.
- ٧. تذكر خمسا من نعم الله عليك، ثم اشكر الله تعالى عليها، ﴿ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴾.
- ٣. استعذ بالله تعالى أن يصرف قلبك عن ذكره وفهم كتابه، ﴿ سَأُصَرِفُ عَنْ ءَايْتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا ﴾.

# 🚳 التوجيصات

١. من أقوى عوامل الصرف عن فهم آيات الله: الكبر، ﴿ سَأَصِّرِفُ عَنَّ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَّكَّبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

- ٢. تقبيح الغباء، والجمود، وعدم تفكر الإنسان في حاله وواقعه، وما حوله، ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ۗ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ
- رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ قَالَ يَـٰمُوسَى ٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْـ تُـٰكَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾

يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وكلامه، ولا شك أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين؛ الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع الأنبياء كلهم. ابن كثير:٢٣٦/٢.

السؤال: هل تدل الآية على تفضيل موسى على نبينا عليهما الصلاة والسلام؟

🕜 🧣 قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْــتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَكِتِي وَبِكُلُمِي ﴾ فلما منعهُ الله من رؤيته بعد ما كان متشوقاً إليها، أعطاه خيراً كثيراً. السعدي:٣٠٢. السؤال: إذا حَرَم الله الصادقَ خيراً عوضه بخير آخر، كيف تستنبط هذه القاعدة من هذه الآيت؟

﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ (فخذها بقوة) أي: بجد واجتهاد، وقيل: بقوة القلب، وصحة العزيمة؛ لأنه إذا أخذه بضعف النيت؛ أداه إلى الفتور. البغوي:١٥٢/٢.

السؤال: بماذا أمرنا في أخذ الوحي وتلقيه؟

الجواب:

﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ فدل على أن فيما أنزل حسن وأحسن. ابن تيميم:٣٩٨/٣٠.

السؤال: التقرب إلى الله سبحانه باتباع الوحي على درجات، وضح ذلك من الآية.

٥ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾

قال ابن عباس: «يريد: الذين يتجبرون على عبادي، ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي»؛ يعني: سأصر فهم عن قبول آياتي، والتصديق بها؛ عوقبوا بحرمان الهداية، لعنادهم للحق؛ كقوله: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: ٥]. البغوي:١٥٢/٢. السؤال: ما أشد عقوبات المتكبرين؟

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ قال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذُلُ الجهل أبداً. ابن كثير:٢٣٧/٢.

السؤال: في هذه الآية بعض الآداب المتعلقة بطالب العلم، اذكر شيئا منها.

|             | ﴾<br>طاهر، فالمع | ، بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ | ، فِي ٱلْأَرْضِ | نَ يَتَكَبَّرُونَ | نَ ءَايَئِيَ ٱلَّذِيرَ | ٔ سَأَصۡرِفُ عَ | <b>₽ V</b> |
|-------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------|
| ماني التي   | طاهر، فالمع      | إِلَّا ٱلْبِدِنَ ا  | رًا لا يمسُّهُ  | ، فيه طاهر        | لذي كُتِب              | المصحف اا       | ذا كان     |
| ، حقّائقَه، | سۃ لا تمسُّ      | لقلوب المنج         | هرة، وأما ا     | لقلوبُ المط       | يمسُّها إلَّا ا        | نُ القرآن لا    | هي باطر    |
|             | برون في الأر     |                     |                 |                   |                        |                 |            |
|             | .191/            | . ابن تيميۃ         | همَ القرآن      | عُ قلوبَهم ف      | لسلف: أُمنَ            | فال بعض أأ      | لحق). ف    |
|             | م، بين ذلك.      | قرآن الكري          | عدم فهم ال      | يؤدي إلى د        | التكبر أنه             | من خطورة        | لسؤال: ،   |
|             |                  |                     |                 |                   |                        |                 | لحداب:     |

٣. إذا أراد الله بعبده خيراً ألهمه التوبة بعد المعصية، فندم واستغضر، ﴿ وَلَا سُقِطَ فِي آيدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾ لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام، وكمال نصحه وشفقته. السعدي:٣٠٣. السؤال: ما سبب غضب موسى وأسفه عليه السلام؟

﴿ أُعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾

والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقته، وهي مذمومة، والسرعة: عمل الشيء في أول أوقاته، وهي محمودة. القرطبي:٣٣٨/٩.

السؤال: ما الفرق بين العجلة والسرعة؟ وأيهما المحمود؟

﴿ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡـتَضۡعَفُونِي وَكَادُواْ يَقۡنُلُونَنِي ﴾

وإنما قال (ابن أم) ليكون أرقّ وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. ابن كثير: ٢٣٨/٢. السؤال: الصالحون يختارون أحسن الألفاظ للوصول إلى المقصود، وضح ذلك من الآيت.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجَلَ سَيَنَا لَهُمْ عَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾

أعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا، وقوله: (وكذلك نجزي المفترين) نائلة لكل من افترى بدعة؛ فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري: «إن ذل البدعة على أكتافهم؛ وإن هملجت بهم البغلات، وطقطقت بهم البراذين». ... وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. ابن كثير:٢٣٨/٢. السؤال: ما عاقبة الابتداع في الدين؟

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾

قال سهل بن عبد الله: «... وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله». ويدل على ذلك قوله تعالى: (ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون). ابن تيمية:٢٠٨/٣.

السؤال: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى، بين ذلك من الآية الكريمة.

﴿ أَتُهُلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾

أي: أتهلكنًا وتهلك سائر بني إسرائيل بما فعل السفهاء -الذين طلبوا الرؤية حين قالوا: أرنا الله جهرة، والذين عبدوا العجل– فمعنى هذا إدلاء بحجته، وتبرؤ من فعل السفهاء، ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. ابن جزي:١٨/١٠.

السؤال: من أشد المخاطر على المجتمع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضح ذلك من الآية.

الحواب:

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ ﴾

أي: محنتك، واختبارك، وابتلاؤك؛ كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر، والصادق من الكاذب، والمنافق من المخلص؛ فتجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدي آخرين. ابن تيميت:٣٠٨/٣.

السؤال: ما الحكمة من الابتلاء والامتحان بالحسنات والسيئات؟

👤 سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٦٩)

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى فَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِشَمَاخَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُزُّهُۥ إِلَيْهَ قَالَ ٱبْنَ أُمَّإِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَ فُونِي وَكَادُولْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِإَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞إنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لُهُمْ عَضَبٌ مِّن ٰرَّبِّهِمْ وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ نَجْدِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّتَابُواْمِثُ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَمُوسَىٰ ا قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُ مِين فَبّ لُ وَإِيِّكَ أَتُهْ لِكُنَا بِمَافَعَ لَ ٱلسُّفَ هَا أَهُ مِنَّ أَإِنِّ هِي إلَّا فِتَنتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهَدِي مَن تَشَأَةً أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرًا لُغَافِرِينَ ١

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                           | الكلمت      |
|--------------------------------------------------|-------------|
| حَزِينًا.                                        | أَسِفًا     |
| سَكَنَ.                                          | سَكَتَ      |
| لِلوَقْتِ وَالْأَجَلِ الَّذِي وَاعَدنَاهُ فِيهِ. | لِيقَاتِنَا |
| الزَّلزَلَةُ الشَّدِيدَةُ.                       | الرَّجفَةُ  |

# 🚳 العمل بالآيات

١. إن غضبت هذا اليوم فتوضأ، واجلس إن كنت قائماً، واستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىۤ إِلَىٰ قَوْمِهِ ء غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِئُّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ ﴾.

 ٢. استغفر الله تعالى وتب إليه مما اقترفت من الأخطاء والسيئات، ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

٣. ادع وتضرع إليه أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ﴿ أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِعُ مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمَناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

١. لـلأخ أن يعاتب أخاه المسلم، ولكن بعيدا عن سمع المتربصين بالإسلام، وشماتتهم، ﴿ فَلا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ ﴾.

٢. صاحب البدعة والشرك تغشاه الذلة، ولو تظاهر بالعزة بجاهه أو ماله، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمُ غَضَبُ مِّن رَّبَهِمْ وَذِلَّةٌ ۗ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَكُذَالِكَ نَجُّزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾.

٣. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لدمار المجتمع وخرابه، ﴿ فَلَمَّآ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِّيُّ أَتُهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۗ ﴾.

سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٧٠)

« وَاصِّتَبُ لَنَا فِي هَا ذِهِ الدُّنْ يَاحَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّاهُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِنَ أُصِيبُ بِهِ عَمَنَ أَشَا أَ وَرَحْمَقِ وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَ عَبُهُ اللَّذِينَ يَتَغُونَ وَيُؤْنُونَ النَّرَعُونَ وَالَّذِينَ يَتَغُونَ وَيُؤْنُونَ النَّرَعُونَ وَالَّذِينَ يَتَغُونَ وَيُؤُنُونَ النَّرَعُونَ وَالَّذِينَ يَتَغُونَ وَيَعْ فَوْنَ وَالَّذِينَ يَتَغُونَ وَالَّذِينَ يَتَغُونَ النَّرَعُ وَلَا النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَرُونِ وَيَنْهَا هُمُ فَالتَّوْرَكِةِ وَالْإِنْجَيْلِ اللَّهُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِيمُ عَنْهُمُ الطَيْبَاتِ وَيُحَرِيمُ عَنْهُمُ إِلْصَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ وَيَعْفَعُوا اللَّهُ وَلَيْبَعُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَى اللَّهُ ال

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                      | الكلمة       |
|---------------------------------------------|--------------|
| رَجَعنَا تَائِبِينَ إِلَيكَ.                | هُدنَا       |
| الَّذِي لاَ يَقرَأُ، وَلاَ يَكتُبُ.         | الأُمِّيَّ   |
| مَا كُلِّفُوهُ مِنَ الأَعمَالِ الشَّاقَّةِ. | إِصرَهُم     |
| وَقَّرُوهُ، وَعَظَّمُوهُ.                   | وَعَزَّرُوهُ |

# 🚳 العمل بالآيات

- ١٠ اقرأ كتابا، أو مقالا تتعرف فيه على شمائل النبي على وصفاته،
   ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ
   ﴿ التَّوْرَندَةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾.
- ٢. تذكر سنة كنت غافلا عنها من سنن النبي ﷺ ، وطبقها ،
   ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَّى الْأُرْحَى ﴾.
- ٣. درب نفسك اليوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو على على المنكر، ولو على على المنكر، وألم على على على المناطق المناطق

# 🚳 التوجيصات

١. تقوى الله، وأداء الزكاة والصدقات سبب لحصول الرحمة، ﴿ فَسَأَكُتُهُمْ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَهُو فُو فَرَا لَيْنَ هُم بِعَايَنِيْنَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

- ٢. ما أحله الله لك فهو الطيب المناسب لك، وما حرمه عيك ففيه المفاسد
   العاجلة والأجلة، ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ ﴾.
- ٣. من أراد الهداية العامة والخاصة، العاجلة والأجلة، فليلزم اتباع الحبيب على الأدلة الصحيحة، ﴿ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُوكَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَرَحْ مَيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ عمت كل شيء؛ قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم

القيامة للمتقين خاصة. البغوي:٢/١٥٧.

السؤال: رحمة الله لمن تكون في الدنيا؟ ولمن تكون في الأخر؟ الحوالية

- ﴿ فَسَأَكَتُبُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَئِنَا يُوْمِنُونَ ﴾ أي: يؤمنُون بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغير هذه الأمَّة. ابن جزي:١٩/١. ألسؤال: لم كانت هذه الآية بشارة لهذه الأمة دون غيرها؟
  - 😙 ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنْنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾

ومن تمام الإيمان بآيات الله: معرفة معناها، والعمل بمقتضاها، ومن ذلك: اتباع النبي-صلى الله عليه وسلم-ظاهراً وباطناً، في أصول الدين وفروعه. السعدي:٣٠٥. السؤال: ما علامات الإيمان بآيات الله؟

الجواب

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيَّ الْأُتِحِي الَّذِي يَجِدُونَهُ. مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾

فإن أميته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب؛ فإنه إمام الأئمة في هذا، وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا. ابن تيمية:٣١٠/٣. السؤال: من أي جهة كانت أمية النبي صلى الله عليه وسلم؟

وان: ان:

﴿ وَيَضَمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾

الإصر: النُقلُ ... فإن بني إسرائيل قد كان أُخذ عليهم عَهداً أن يقوموا بأعمال ثقال؛ فوضع عنهم بمحمد على ذلك العهد، وثقل تلك الأعمال؛ كغسل البول، وتحليل الغنائم، ومجالسة الحائض، ومؤاكلتها. القرطبي:٣٥٦/٩.

السؤال: بين عظيم رحمة الله تعالى بهذه الأمة حيث وضع عنها الآصار والأثقال؛ الحواد:

| ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُۥ أَوْلَيِّكَ | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾                                                                                              |   |

(فالذين آمنوا به) أي: بمحمد على، (وعزروه)؛ وقَروه، (ونصروه)؛ على الأعداء، (واتبعوا النور الذي أنزل معه)؛ يعني: القرآن، (أولئك هم المفلحون). البغوي:٢١٥٩/٢.

السؤال: ما صفات المفلحين في كتاب الله تعالى؟ المسلس

|    | ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلَدِلُونَ | ٧ |
|----|------------------------------------------------------------------------|---|
| Α. |                                                                        |   |

وكأن الإُتيان بهذه الآية الكريمة فيه نُوع اَحتراً وُ مما تقدم ُ فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملةً من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال، المناقضة للهداية، فرُبَّما توهم متوهم أن هذا يعم جميعَهم، فذكر تعالى أن منهم طائفةً مستقيمة، هاديةً مَهدِيَّةً. السعدي:٣٠٦. السؤال: ما وجه الإتيان بمدح طائفة من قوم موسى في سياق الآيات التي تذمهم؟

| واب: | الج |
|------|-----|
|------|-----|

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَّمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُونَ ۚ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَاكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(وَمَا ظَلَمُونَا) حين لم يشكروا الله، ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم، (وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظلِمُونَ) حين لم يشكروا الله، ولم يقوموا بما أفضَهُم يَظلِمُونَ) حيث فوتوها كل خير، وعرضوها للشر والنقمة. السعدي:٣٠٦. السؤال: بينت الآية نوعاً من أنواع ظلم النفس، فما هو؟ الحواد:

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِيكَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيكِ قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَ اللّ وَخَرَا اللّهِ مَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ وجُزَا قِنَ السّكمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾

ووقع في هذه الآيد: (فبدل الذين ظلموا منهم)، ولم يقع لفظ: (منهم) في سورة البقرة، ووجه زيادتها هنا: التصريح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهم، وأجمل ذلك في سورة البقرة؛ لأن آيد البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب إرهابهم بما يوهم أن الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم؛ لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. ابن عاشور: ١٤٥/٩ السؤال: لماذا جاء لفظ (منهم) في الآية الكريمة، ولم يأت في آية سورة البقرة؟ الجواب:

وإِذَا بَدَّلُوا الْفَوْلِ مَعْ فَلَكُمُوا مِنْهُمْ فَوَّلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ ﴾ وإذا بَدَّلُوا القول مع يسره وسهولته؛ فتبديلهم للفعل من باب أولَّى، السعدي:٣٠٦. السؤال: في الأية إلمارة إلى تعود ظَلَمَةِ اليهود على مخالفة الأوامر الربَّانِيَّة، وضِّح ذلك. الجواب:

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾

إذا أنعم الله على عبد أو أمم نعمم ثم لم يشكرها تسلب منه أحب أم كره وكائناً من كان الجزائري: ٢٥٢/٢.

السؤال: بين خطورة عدم شكر النعمة من خلال الآية. الجواب:

﴿ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ
 إِذْ تَـا أَتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

في هذه الآية مزجرة عظيمة للمتعاطين الحيل على الناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وليس بفقيه الشرعية من يتلبس بعلم الفقه وليس بفقيه؛ إذ الفقيه من يخشى الله تعالى في الربويات، والتحليل باستعارة المحلل للمطلقات، والخلع لحل ما لزم من المطلقات المعلقات، إلى غير ذلك من عظائم ومصائب؛ لو اعتمد بعضها مخلوق في حق مخلوق لكان في نهاية القبح، فكيف في حق من يعلم السر وأخفى؟! ابن تيمية:٣١٥/٣. السؤال: في ضوء الآية الكريمة: بين خطورة التحايل على الشريعة.

آ ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَتَأْتِيهِمْ حَيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَانُولُ بَبْلُوهُم بِمَاكَانُولُ يَهْسُقُونَ ﴾

فأخبر أنه بلاهم بفسقهم؛ حيث أتى بالحيتان يوم التحريم، ومنعها يوم الإباحة؛ كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه، ولا يؤتى به يوم حله، أو يؤتى بمن يعامله ربا، ولا يؤتى بمن يعامله بيعا. ابن تيمية: ٢١٥/٣.

السؤال: بين كيف كان فسق أهل القرية سببا في ابتلائهم.

الجواب:...

√ ﴿ وَسَّعُلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ ﴾ وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه؛ لأنا من سبط خليله إبراهيم، ومن سبط السرائيل وهم بكر الله، ومن سبط موسى كليم الله، ومن سبط ولده عزير، فنحن من أو لادهم، فقال الله -عز وجل- لنبيه: سلهم يا محمد عن القرية: أما عذبتهم بننوبهم؟ وذلك بتغيير فرع من فروع الشريعة. القرطبي: ٣٦٢/٩.

السؤال: القرابة من الأنبياء لاّ تمنع عقوبة الله سبحانه لن عصى، وضح ذلك من الآية. الجواب:

## 🖊 سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٧١)

وَقَطَعْنَهُمُ اَثَنَى عَشَرَة السّباطا أُمَمَا وَاقْحَيْنَا إِلَا مُوسَى إِذِ السّسَقَدَهُ قَوْمُهُ وَانِ اصْرِب يِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَالْبُجَسَتْ مِنْهُ اَثْنَاعَشِمُ وَعَيْنَا فَقْرِب يِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَالْبُجَسَتْ مِنْهُ اَثْنَاعَلَيْهِمُ الْفَرَية عَيْنَا فَقْرَية عَلَم كُلُ انْتَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَطَلَلْنَاعَلَيْهِمُ الْفَسَمُ مَوانَ زَلْنَاعَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُونَ وَلَا الْمَن وَلَيْبَتِ مَا رَزَقَنَ كُمُّ وَمَا طَلَمُونَ وَلَا السَّلَمُونَ وَلَا الْمَن وَلَا الْمَن وَلَا الْمَن وَلَا الْمَن وَلَا الْمَابَ اللّهُ مُواللَّ الْمَنْ وَلَوْلُو حَلَّةٌ وَالْمُحُلُواْ الْبَاب سُجَدًا وَالْمُوامِنَةُ وَالْمُحُلُواْ الْبَاب سُجَدًا لَا مُوسَى اللّهُ مُوامِنَةً وَالْمَحُلُواْ الْبَاب سُجَدًا لَكَ مَن وَلَا عَبْرَ اللّهَ مَن وَلِي اللّهُ مُوامِنَةً وَلَا عَبْرَ اللّهُ مَن وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ اللّهُ مَن وَلَا اللّهُ مَن وَلَا اللّهُ مَن وَلَا اللّهُ مَن وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَاللّهُ مُوامِنَ اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمُوامِنَ اللّهُ مَن وَلَا اللّهُ وَيَعْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ مَن وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالْكَ نَبُوهُ مَ السَلَمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                 | الكلمت                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| فَرَّقنَاهُم.                                                          | وَقَطَّعنَاهُمُ       |
| فَانفَجَرَت، الإِنبِجَاسُ أَوَّلُ الإِنفِجَارِ.                        | فَانبَجَسَت           |
| يَعتَدُونَ بِالصَّيدِ فِي يَومِ السَّبتِ، وَهُوَ<br>مُحَرَّمٌ عَليهِم. | يَعدُونَ فِي السَّبتِ |
| ظَاهِرَةً عَلَى وَجِهِ الْمَاءِ.                                       | شُرَّعًا              |
| فِيْ غَيرِ يَومِ السَّبتِ.                                             | لاً يَسبِتُونَ        |

## 🚳 العمل بالآيات

ا. تدرب على الترتيب، وضع جدولاً أسبوعيًا لأعمالك واحتياجاتك،
 ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَتُنْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمًا ﴾.

٢. استبدل بالطعام المشتبه به طعاما حلالا؛ فللطعام أشر على العبادة، والتفكير، والسلوك، ﴿ كُلُوا مِن طَبِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمُ مَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

٣. اقرأ قصة أصحاب السبت، وتعلّم منها خطورة التحايل على شرع الله، ﴿إِذْ تَا أَيهِ مُ حِيتَانُهُمُ مِيوَمَ سَمْتِهِمْ شُرَعًا وَيُوْمَ لَا يَشْبِتُونَ لَا يَشْبُونَ لَا اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# 🚳 التوجيهات

ا. إذا أنعم الله على عبد أو أمة نعمة ولم يشكرها سلبت منه، ﴿ فَبَدَّلَ ٱلذِّي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلُنَا ﴿ فَبَدُمُ قَوْلًا غَيْرَ ٱلذِّي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾.
 ٢. الفسق والمعاصي سبب لحصول ابتلاءات قد لا يستطيع الإنسان الثبات فيها، ﴿ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾.

إذا وجدت البلاء نزل بك، فتذكر معصية فعلتها ثم أكثر من
 الاستغفار منها، ﴿ كَنْلِكَ بَلُوهُم بِمَا كَانُوا فَيْسُقُونَ ﴾.

سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٧٢)

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ يُمِّهُمْ لِعَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدً أَقَالُواْمَعْدِرَةً إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠٠ فَلَمَّانَسُواْمَاذُكِّرُواْ بِهِءَ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْ رَعَنَ ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُ غُونَ 🔞 فَلَمَّا عَتَوْاْعَنِمَّانْهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَ ثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى وَمِرٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّة ٱلْفَذَابُّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْمَأَ مِّتَاهُمُ ٱلصَّالِحُوبَ وَمِنْهُمْ دُونِ ذَلِكَ ۗ وَبَكَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّبَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلَفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَاٱلْأَدَٰنَ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّمِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٌ وَٱلدَّا رُٱلْآخِرَةُ خَنْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالْمُصْلِحِينَ ١

## ۞ معانى الكلمات

| المعنى                                                      | الكلمت                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| شُدِيدٍ.                                                    | بَئِيسٍ                  |
| استَكبَرُوا، وَعَصَوا.                                      | عَتَوا                   |
| أَذِلاَّءَ، مُبعَدِينَ.                                     | خَاسِئِينَ               |
| يُذِيقُهُم.                                                 | يَسُومُهُم               |
| مَا يُعرَضُ لَهُم مِن دَنِيءِ الْكَاسِبِ؛<br>كَالرِّشْوَةِ. | عَرَضَ هَذَا<br>الأَدنَى |
| عَلِمُوا مَا فِي الْكِتَابِ، فَضَيَّعُوهُ.                  | وَدَرَسُوا مَا فِيهِ     |

# 🚳 العمل بالأبات

ا. قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك»، ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِّ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. ٢. اقرأ سورة من قصار المفصل، وطبق ما فيها من أعمال، ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئنِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾.

٣. حافظ على الصلوات المفروضة مع الجماعة، ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

١. المثبطون عن قول الحق موجودون في كل زمان ومكان، فاحدرهم، ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أَمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾.

- ٢. لا تنسَ ولا تتهاون في الأخذ بنصيحة من يعظك ويذكرك بِالله، ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ٓ أَنَجِيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.
- أكثر عند تغيرها، ﴿ وَبَلُونَنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

## 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً يُنَّهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾

افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة عصت يوم السبت بالصيد، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم، وفرقة سكتت واعتزلت؛ فلم تنه ولم تعص. وأن هذه الفرقة لما رأت مهاجرة الناهية وطغيانَ العاصية قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم؟ فقالت الناهية: نُنهاهم معذرة إلى الله، ولعلهم يتقون، فهلكت الفرقة العاصية، ونجت الناهية، واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها، أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان؟ ابن جزي:١/٣٢٦.

السؤال: ينقسم الناس عند انتشار المنكر إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ وما مصير كل قسم؟

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُهُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَالْواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة، وإقامـــّ، حجـــّ، على المأمــور المنهي، ولعل الله أن يهديه؛ فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. السعدي:٣٠٧. السؤال: ما المقصود الأعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ ﴾ وهكذا سنة الله في عباده: أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالعروف والناهون عن المنكر. السعدى:٣٠٧.

السؤال: ما الفائدة الدنيوية التي تعود على الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر؟

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ, لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة؛ لئلا يحصل اليأس؛ فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. ابن كثير:٢٤٩/٢. السؤال: لماذا يقرن تعالى بين الرحمة والعذاب؟

﴿ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (وبلوناهم بالحسنات): بالخصب والعافية، (والسيئات): الجدب والشدة، (لعلهم يرجعون): لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. البغوي:١٦٤/٢. السؤال: ما الحكمة من نزول البلاء بالنعم والنقم؟

﴿ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَتُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾ (ودرسوا ما فيه): فليس عليهم فيه إشكال، بل قد أتُوا أمرهم متعمدين، وكانوا في أمرهم مستبصرين. وهذا أعظم للذنب، وأشد للوم، وأشنع للعقوبة. السعدي:٣٠٧. السؤال: ما الفرق بين معصية من يعلم ومعصية الجاهل؟

| ﴿ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِنْكِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصّْلِحِينَ ﴾ |       | V     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ونُ)؛ فيها معنى التكريـر والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينـه، فبذلك                                   | نسًك  | (يُهَ |
| ن؛ فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير. القرطبي:٣٧٤/٩.                                   | دحو   | يما   |
| : لماذا شدد الضعل (يُمَسِّكون) حينما أضَّافه لكتاب الله تعالى؟                                             | مؤال: | الس   |
|                                                                                                            |       |       |

٣. تحسن أحوالك أو سوؤها ابتلاءٌ من الله سبحانه وتعالى، فارتبط بالله

وَ نَقُولُواۤ إِنِّمَاۤ اَشْرُكَ ءَابَاۤوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرِّرَةً مِن بَعْدِهِم ۖ أَفَهُلِكُنا مِا فَعَل ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم، ويعلو عليه. نعم ... قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين، ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن أقوال آبائه وبيناته وآياته الأفقية والنفسية، فإعراضه عن ذلك، وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. السعدي:٣٠٨. السؤال: لماذا يتبع بعض الناس آراء آبائهم ويترك ما جاء به المرسلون؟

وَ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبُأَ الَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَاكِئِنَا فَالْسَلَخُ مِنْهَا فَأَبَّعَهُ الشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِيرَ ﴾ انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله؛ فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات، وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان؛ أي: تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين، وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزا (فَكانَ مِنَ الغَاوِينَ) بعد أن كان من الراشدين المرشدين. السعدي: ٣٠٩. السؤال: ما خطورة ترك التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى بعد دراسته وعلم ما فيه؟ الحواب:

وَ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبُأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَاكِنِنَا فَاسَلَخَ مِنْهَا فَأَبَعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِبِ لَا عائد ولم يعمل بما هداه الله إليه حصلت في نفسه ظلمة شيطانية مكنت الشيطان من استخدامه، وإدامة إضلاله؛ فالانسلاخ على الآيات أثر من وسوسة الشيطان، وإذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان من مقاده فسخره، وأدام إضلاله، وهو المعبر عنه بـ (فَأَتبَعَهُ) فصار بذلك في زمرة الغواة المتمكنين من الغواية. ابن عاشور:١٧٦/٩.

وفي هذه الآيات: الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعت من الله لصاحبه، وعصمة من الشيطان، والترغيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سافلين، وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبباً للخذلان. السعدي:٣٠٨. السؤال: من خلال الآيات: ما أهمية العمل بالعلم؟

وقوله تعالى: (وَلَوْ شِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِكَنَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَبَعَ هَوَنهُ ﴾ وقوله تعالى: (وَلَو شِئْنَا لَرَفَعْناهُ بِهَا) أفاد أن تلك الآيات شأنها أن تكون سببا للهداية والتزكية لو شاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته فلم ينسلخ عنها، وهذه عبرة للموفقين؛ ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم؛ فالمعنى: ولو شئنا لزاد في العمل بما تيناه من الآيات فلرفعه الله بعلمه. ابن عاشور:١٧٦/٩. السؤال: آيات القرآن الكريم سبب للهداية، بين ذلك.

﴿ فَشَلُهُ مُكَمَّلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ
 مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا ﴾

قال القتيبي: كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء، أو عطش، إلا الكلب؛ فإنه يلهث في حال الكلال، وفي حال الكلال، وفي حال الكلال، وفي حال الراحة، وفي حالة العطش، فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته، فقال؛ إن وعظته فهو ضال، وإن تركته على حاله يلهث. البغوي:٢/١٧٥. السؤال: لماذا شبه من يُوعظ ولم يتعظ بالكلب؟

وفيها تنويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية من يَهُدِ الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. ابن عاشور:٩٠/١٠.

السؤال: دلت الآية الكريمة أنه ينبغي التوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية، كيف ذلك؟ الجواب:

## 🔪 سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٧٣)

« وَإِذْ نَتَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُ مُكَأَنَّهُ وَظُلَةً وُطَنُواْ أَنَّهُ وَاقِعُ الِهِ مَ الْحُدُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ مَتَعُونَ ۞ وَإِذَ أَخُدُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ مَتَعُونَ ۞ وَإِذْ أَخُدُرَبُكُ مِنْ بَعْنَ عَادَمَ مِن طُهُورِهِ مِ ذُرِيَّ يَهُمُ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُيهِ هِمُ السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكَلَ شَعِدَ نَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ عَلَى أَنفُيهِ هِمُ السَّتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَكَلَ شَعِدَ فَلُواْ إِنّهُ مَا أَشْرَكَ عَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ وَلَا إِنّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلِينَ ۞ الْوَتَقُولُواْ إِنّهُ مَا أَشْرَكَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الل

## 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمت                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| رَفَعنَا.                                         | نَتَقنَا                |
| سَحَابَتٌ.                                        | ڟؙڷۘڗؙ                  |
| صِغَارًا.                                         | ۮؗڔٞؾۜۘڗۘ               |
| لَحِقَهُ، وَصَارَ قَرِينَهُ، وَاستَحوَذَ عَلَيهِ. | فَأَتبَعَهُ الشَّيطَانُ |
| رَكَنَ إِلَى الدُّنيَا، وَرَضِيَ بِهَا.           | أَخلَدَ إِلَى الأَرضِ   |
| تَطرُدهُ.                                         | تَحمِل عَلَيهِ          |

# 🚳 العمل بالآيات

٣. تجنب اليوم كل أمر يشغلك عن كتاب الله تعالى، ﴿ وَلُو شِئْنَا لَرُفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِنَدُهُ وَأَخَلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾.

# 💿 التوجيهات

 ا. من أسباب التقوى: أخذ الكتاب وأحكامه بقوة واجتهاد، ومدارست ما فيه، ﴿ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّ وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنْقُونَ ﴾.

٢. ذكر القصص أسلوب دعوي ناجع أمر به الله سبحانه، ﴿ فَأَقْصُصِ اللَّهُ سَبِحانه، ﴿ فَأَقْصُصِ اللَّهُ مَا يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

# 🌉 سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٧٤)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ اللِّي وَٱلْإِنِسِّ لَهُمْ قَالُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَاوَلَهُمْ أَعَيُنُ لَّا يُبْصِرُ ونَ بِهَاوَلَهُمْءَ اذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتَهِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَ ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَ إِذِّهِ سَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْيُعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦيَعۡدِلُونَ۞وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ ايَنِينَا سَنَسَتَدۡرَجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمِّلَ لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ وَأَوْلَمْ يَتَفَكُّرُوًّا مَا بِصَاحِبِهِ مِين جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيزُمُّ بِينُّ ١ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُو تِ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ ڡؚڹۺؘؠٝٶؚٲؙڶؘ۫ۘٚٚٚٚۘؗؗۘڝؘؽٙٲ۫ڹؽػؙۅڹؘۊؘڍٲڨ۫ڗؚٙڹٲ۫ڿؘڷؙۿؙڂؖۜڣؘؚٲؘ۫ۨؾؚۜڂڍيثٟ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ ۞مَن يُضۡلِل ٱللَّهُ فَلَاهَادِيَ لَهُۥۗ وَيَذَرُهُمۡ ف طُغْيَانِهِ مِ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْتَالُونِكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّيُّ لَا يُجَلِّيهَالِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوَّ تَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْتِكُمْ إِلَّا بَغْتَةَ يِّسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَاۗ قُلْ إِنَّمَاعِ أَمُهَا عِندَ أَلَّتِهِ وَلِكِكَّ أَكْتَرَالْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

# ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                            | الكلمت             |
|-----------------------------------|--------------------|
| خَلَقنَا.                         | ذَرَأْنَا          |
| يَقضُونَ، وَيَحكُمُونَ.           | يَعدِلُونَ         |
| أُمهِلُهُم.                       | وَأُملِي لَهُم     |
| يَتَحَيَّرُونَ، وَيَتَرَدَّدُونَ. | يَعمَهُونَ         |
| مَتَى وُقُوعُهَا.                 | أَيَّانَ مُرسَاهَا |
| حَرِيصٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهَا.    | حَفِيٌّ عَنهَا     |

# 🚳 العمل بالأيات

- ١. اسأل الله تعالى صلاح قلبك، وأن يمتعك بسمعك وبصرك في طاعتـه، ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ جِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ جِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾.
- ٢. قل: «اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه»، ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴾.
- ٣. تعرف على معاني أسماء الله الحسنى، ثم ادع الله تعالى بها في مظان الإجابة؛ كأن تقول: «يا رحيم ارحمني»، «يا شكور اقبل عملي»، ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلَّحِدُونَ فِي ٱسْمَنَهِهِۦ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

١. استعمل جوارحك فيما خلقت له، ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ جِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾.

- ٢. احذر مكر الله سبحانه وتعالى فيما أنعم به عليك، ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذُّبُواْ بِعَايَكِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.
- ٣. لا تغتر برؤية العاصي بعافية ومظهر حسن؛ فربما كان هذا استدراجا لـه، ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ۚ بِعَايَشِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

🕦 ﴿ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ٓءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَتِهَكَ كَٱلْأَنْعَكِرِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْعَكِفُونَ ﴾

ليس المعنى نفي السمع والبصر جملة، وإنما المعنى نفيها عما ينفع في الدين. ابن جزي:١٣٠٠/١٣٠. السؤال: متى تعتبر مستفيدا من سمعك وبصرك في أمر الآخرة؟

🕜 ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَتِيكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُونَ ﴾

لأنهم لا يهتدون إلى ثواب، فهم كالأنعام؛ أي: همتهم الأكل والشرب، وهم أضل؛ لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها، وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك. القرطبي:٣٩٠/٩. السؤال: لماذا كان بعض بني آدم أضل من الأنعام؟

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ ﴾

سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع والقلوب؛ فإنها تدل على توحيده، وكرمه، وجوده، ورحمته، وإفضاله. القرطبي:٣٩٣/٩.

السؤال: لم سمى الله تعالى أسماءه بالحسنى؟

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ ﴾ أي: اطلبُوا منه بأسمائه؛ فيطلب بكل أسم ما يليق به؛ تقول: يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي. القرطبي:٣٩٣/٩

السؤال: كيف يدعو المؤمن ربه بأسمائه الحسنى؟

﴿ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَنَ بِدِءً سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ والدراد من ترك الذين يلحدون في أسمائه: الإمساك عن الاسترسال في محاجتهم؛ لظهور أنهم غير قاصدين معرفة الحق، أو: ترك الإصغاء لكلامهم؛ لئلا يفتنوا عامة المؤمنين بشبهاتهم. ابن عاشور:١٨٩/٩.

السؤال: ما المراد من ترك الذين يلحدون في أسمائه سبحانه؟

﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴾ فدلت الآية على أن الله- عز وجل- لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. القرطبي:٩/٧٩.

السؤال: هل يخلو زمان من قائم لله تعالى بالدعوة إلى دينه؟

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَشِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ قال الكلبي: يزين لهم أعمالهم، ويهلكهم، وقال الضحاك: كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة، قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم، وننسيهم الشكر. البغوي:٢٧٦/٢. السؤال: كيف يكون الاستدراج للناس من حيث لا يعلمون؟

﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ ﴾
 (قل لا أملك لنفسي نفعاً) أي: لا أقدر لنفسي نفعاً؛ أي: اجتلاب نفع بأن أربح، (ولا ضراً) أي: دفع ضر. البغوي:١٧٨/٢.

السؤال: كيف تصحح اعتقاد من يطلب الحاجات من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب:

اِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِتَّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾

وخص بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها. ابن جزي:٣٣٢/١٠. السؤال: ما وجه اختصاص البشارة والنذارة بأهل الإيمان؟ الحوان:

﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعُوا اللهَ رَبَّهُمَا لَينَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَحُونَنَّ مِنَ الشَّلِكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا وَاللهُ عَلَمَا اللهِ ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ. شُرِكًا فَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا ﴾

(فلما آتاهما صالحا)؛ على وفق ما طلبا، وتمت عليهما النعمة فيه، (جعلا له شركاء فيما آتاهما) أي: جعلا لله شركاء فيما آتاهما) أي: جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به، وأقرَّ به أعين والديه، فَعَبَّدَاه لغير الله؛ إما أن يسمياه بعبد غير الله؛ ك «عبد الحارث» و «عبد العزير» و «عبد الكعبة» ونحو ذلك، أو يشركا بالله في العبادة، بعدما منَّ الله عليهما بما منَّ من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. السعدي:٣١١.

﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا أَللَهَ رَبَّهُمَا لَمِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا 
 ءَاتَنهُمَا ﴿ وَاللَّهُ صَلِيحًا جَعَلًا لَهُ شُرِكًا ۚ فِيمَا ءَاتَنهُمَا ﴾

ثم أوجد النرية في بطون الأمهات وقتا موقوتا؛ تتشوف إليه نفوسهم، ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا، فأتم الله عليهم النعمة وأنائهم مطلوبهم، أفلا يستحق أن يعبدوه، ولا يشركوا به في عبادته أحدا، ويخلصوا له الدين؟! ولكن الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله (ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون \* ولا يستطيعون لهم) أي: لعابديها (نصراً ولا أنفسهم ينصرون). السعدي،٣١١.

السؤال: اذكر مثالًا لجهل المشركين وكفرهم من خلال الآية. الجواب:

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَعُدُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَمْدُ ثُمَّ كَيْدُونِ فَلا لُنظِرُونِ ﴾
 أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ آدْعُواْ شُرَكاآءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلا لُنظِرُونِ ﴾

ثم وبخهم الله تعالى وسفه عقولهم، فقال: (ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها) ... الآيم: أي: أنتم أفضل منهم، فكيف تعبدونهم؟! والغرض بيان جهلهم. القرطبي، ١٦٦٨. السؤال: من خلال هذه الآيم بأي شيء فضلنا الله تعالى على المشركين؟ الحواد:

( أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْدُنُ يُبْعِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَدْمُكُمْ أَمْ يَعْدُونِ بَهَآ أَمْ لَهُمْ عَاذَكُ يَسْمَعُونَ بِهَاۚ قُلِ الْدُعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا لُنْظِرُونِ ﴾

وخص الأرجل والأيدي والأعين والآذان؛ لأنها آلات العلم، والسعي، والدفع للنصر ابن عاشور. ٢٢٢/٩. السؤال: لماذا خصت الأرجل والأيدي والأعين والآذان بالذكر في الآية الكريمة؟ الحوات:

V ﴿ قُلِ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا نُنظِرُونِ ﴾

المعنى: استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد عليّ، ولا تؤخروني؛ فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي. ومقصد الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم، وعدم قدرتها على المضرة، وفيها إشارة إلى التوكل على الله، والاعتصام به وحده، وأن غيره لا يقدر على شيء ابن جزي:١٣٣٨.

السؤال: ما علامة بطلان الدعاء والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه؟ الحواب:

# 🗨 سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٧٥)

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلاَ صَرَّالِلَا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلُوْكُنتُ اَعْلَمُ الْغَنْدُبُ لَاسْتَكُمْ رَبُّ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَيِّ اللَّهُوَ عُلَى اللَّهُ وَالْفَرِي اللَّهُ وَالْفَرِي خَلَقَكُمُ لِنَ الْمَا الْمَالَّ الْمَالَّذِي خَلَقَكُمُ لِنَ اللَّهُ الْمَالَيْ اللَّهُ الْمَالَيْ اللَّهُ الْمَالَيْ اللَّهُ الْمَالَيْ اللَّهُ الْمَالَيْ اللَّهُ الْمَالَيْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللللِّهُ الللللْلِلْمُ الللللِلْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللل

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                     | الكلمة        |
|--------------------------------------------|---------------|
| لِيَأْنَسَ، وَيَطْمَئِنَّ.                 | لِيَسكُنَ     |
| جَامَعَهَا.                                | تَغَشَّاهَا   |
| قَامَت بِهِ، وَقَعَدَت؛ لِخِفَّرِ الحَملِ. | فَمَرَّت بِهِ |
| صَارَت ثَقِيلَةً لِأَجلِ الحَملِ.          | ٲٛڎڠٙڶؘؾ      |
| تَعَاظُمَ، وَتَنَزَّهَ.                    | فَتَعَالَى    |

# 🐠 العمل بالآيات

١. بشّر من حولك بما عند الله من الخير؛ كأن تبشرهم بقرب نصر الله تعالى وفرجه، وجنته وكرامته لأهل طاعته، ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ﴾.

لا أعلم» ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءً فِيما ءَاتنهُما فَتَعَلَى للهُ عَمَا يُشَرِكُونَ ﴾ ﴿ فَلَمَا ءَاتَنهُما صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُركاً وَفِيما ءَاتَنهُما فَتَعَلَى لَا أَعَلَى اللهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾.

٣. حاور بعض من يلتجئ في قضاء حاجته إلى غير الله تعالى من قبر أو مشهد، وبين له ضعفهم، ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخُلُقُ شَيًّا وَهُم يُخُلَقُونَ
 ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصِّرًا وَلا أَنْشُهُمْ يَصُرُونَ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

ا. لو كان القائمون على الأضوحة والقبور صادقين ما أصابهم المضور، ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْرِ وَمَا
 مَسَّنَى ٱلسُّوَّءُ ﴾.

٢. من مهام النبي ﷺ البشارة والنذارة، فاجعلها من مهامك ﷺ حياتك، ﴿ إِنْ أَناْ إِلَّا نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾.

إذا حصلت لك نعمة فاشكر الله سبحانه قبل شكر غيره من البشر، ﴿ فَلَمّا ٓ ءَاتَنهُما ﴾.

# 🌉 سورة (الأعراف) الجزء (٩) صفحة (١٧٦)

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَبُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُو نِهِ عَلَا يَسۡ تَطِيعُونَ نَصۡرَكُمۡ وَلَآ أَنفُسَهُ مُ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايِسَمَعُوّاً وَتَرَبِهُ مُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْمَعْوَ وَأُمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُن نَزْعُ فَٱسۡتَعِذْ بِٱللَّهَ ۚ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَليهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَٱتَّـعَوَاْ إِذَا مَسَّـهُمْ طَلَّـهِ فُصِّنَٱلشَّـيۡطُونِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ۞ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبُعُ مَايُوحِيٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّيَّ هَذَابَصَآبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَ ٱلْقُرْءَ الْ فَأَسْ تَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ ا في نَفْسِكَ تَضَرُّعُ اوَخِيفَةَ وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوَلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَٱلْغَيْفِلِينَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايسَّتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ \* ®

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                       | الكلمت                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| خُد مَا تَيَسَّرَ مِن أَخلاَق النَّاسِ، وَلاَ<br>تُكلِّفهُم مَا لاَ يُرِيدُونَ بَذلَهُ لَكَ. | خُذِ الْعَضْقَ              |
| يُصِيبَنَّكَ.                                                                                | يَنزَغَنَّكَ                |
| وَسوَسَةٌ، وَتَثبِيطٌ عَنِ الخَيرِ، وَحَثِّ<br>عَلَى الشَّرِّ.                               | نَزغٌ                       |
| عَارِضٌ مِن وَسوَسَةِ الشَّيطَانِ.                                                           | طَائِفٌ مِنَ<br>الشَّيطَانِ |
| لاَ يَدَّخِرُونَ وُسعًا فِيْ غَوَايَتِهِم.                                                   | لاً يُقصِرُونَ              |

#### ﴿ العمل بالآيات

١. ردد هذه الآية، ولتكن على لسانك عند نزول المحن والأزمات، ﴿ إِنَّ وَلِئَى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَبُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

٧. سامح شخصاً أساء إليك، ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْفُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

٣. قل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كلما شعرت بوساوس الشيطان، ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

# 📀 التوجيصات

١. الإسلام عقيدة وأخلاق ومعاملات، ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأُعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

٢. شـؤم أخـوة شـياطين الأنس؛ حيث لا يقصـرون بمـد صاحبهـم بالغي الذي هو الشر والفساد، ﴿ وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُكَّرَكَا

شيطان فعليك بالاستعادة بالله منه، ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَهُوَ بَتُولِّي ٱلصَّالِحِينَ ﴾

فالمؤمنونُ الصالحون لما تولواً ربهم بالإيمان والتقوى، ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله، ولطف بهم، وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه. السعدي:٣١٢.

السؤال: كيف يدخل الإنسان في زمرة من يتولاه الله -سبحانه وتعالى- بحفظه ورعايته؟

🕜 ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجِيَهِلِينَ ﴾

إذا تسفه عليك أحد فلا تقابله بالسفه. البغوي:١٨٤/٢. السؤال: لو أن رجلاً شتمك، أو نال منك بغير حق، فماذا تفعل؟

😙 ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ نزغ الشيطان: وسوسته بالتشكيك في الحق، والأمر بالمعاصيّ، أو تحريك الغضب، فأمر الله بالاستعادة منه عند ذلك، كما ورد في الحديث: أن رجلاً اشتد غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأعلم كلمة لوقالها لذهب عنه ما به: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم). ابن جزي:٣٣٥/١.

السؤال: مثل لبعض نزغات الشيطان.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ بالالتجاء إليه، والاستعاذة به. القرطبي:٤٢٣/٩.

السؤال: كيف يدفع المؤمن وساوس الشيطان كما أرشدنا القرآن؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّهِ فِي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ أي: يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر، قال السدي: إذا زلوا تابوا. البغوي:٢/١٨٥. ي من السؤال: كيف يكون حال المؤمن إذا وقع في المعصية؟ الجوات:\_\_\_\_\_\_\_

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَمَيْكُ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله؛ فيكظم الغيظ، وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. ابن تيمية: ٢٣٩/٣٠. السؤال: من الذين (إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون)؟

﴿ وَأَذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴾

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها؛ وهي: الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار -خصوصا طُرَفِي النهار- مخلصا خاشعا متضرعا، متذللا ساكنا، متواطئا عليه قلبه ولسانه، بأدب ووقار، وإقبال على الدعاء والذكر، وإحضار له بقلبه وعدم غفلة؛ فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. السعدي:٣١٤. السؤال: دلت الآية على سبب مهم من أسباب قبول الدعاء والذكر، فما هو؟

﴿ يَشْتَكُونَكَ عَنِ ٱلأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ يَلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ
 يَيْنِكُمُ مُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم مُّ وَمِينِينَ ﴾

(وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) يريد في الحكم في الغنائم؛ قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا، فنزع الله الأنفال من أيدينا، وجعلها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - قسمها على السواء، فكانت في ذلك تقوى الله، وطاعت رسوله، وإصلاح ذات البين. ابن جزي: ١/ ٣٣٨. السؤال: في هذه الجملة تربية للأمة، وضح ذلك.

و إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾

وهذه صفّت المؤمن حق المؤمن؛ الذي إذا ذكر الله وجل قلبه؛ أي: خاف منه، ففعل أوامره، وترك زواجره... قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول: هو الرجل يريد أن يظلم -أو قال: يهم بمعصية - فيقال له: اتق الله؛ فَيَجِلُ قلبه. ابن كثير: ٢٧٤/٢. السؤال: ما الغاية من خوف القلوب من الله سبحانه؟ الجواب:

الله عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتْهُمْ إِيمَناً ﴾ ﴿ وَإِذَا تُهُمُّ إِيمَناً ﴾

ووجه ذلك: أنهم يلقون له السمع، ويحضرون قاوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى ما كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبت في الخير، واشتياقاً إلى كرامت ربهم، أو وجلاً من العقوبات، وازدجاراً عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان. السعدي: ١٥٠٠. السؤال: كيف يزيد التدبر في إيمان الشخص؟

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَمِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَا تُلِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَمِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَّتُهُمْ إِيمَنناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوعُونَ ﴾ وعلى أصلان المجوارح، وأفضل منها. السعدي:٣١٥. السؤال: لم قَدَّم الله تعالى أعمال القلوب على أعمال الجوارح؟ الجوارت؟ الجواب:

﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَتَهُم يُنفِقُونَ ﴾
 وجيء بالفعلين المضارعين في (يقيمون) و(ينفقون) للدلالة على تكرر ذلك وتجدده ابن عاشور ٢٦٠/٩٠. السؤال: لماذا جيء بالفعلين المضارعين في (يقيمون) و(ينفقون)؟

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ مُزَادَتُهُمْ إِيمَنناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَبَنَقُونَ ۞ ٱللّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزُقْتُهُمْ يُنفِقُونَ ۞ ٱلْالتِينَ لِقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزُقْتُهُمْ يُنفِقُونَ ۞ ٱلْوَلْتِيكَ هُمُ ٱلمَوْمِنُونَ حَقًا لَمُمْ دَرَجَئَتُ عِند رَبِّهِمْ وَمَغْفِرةٌ وَرِزْقٌ كَيرِيمٌ ﴾

(أولئك) الموصوفون بهذه الصفات الخمس (هم المؤمنون حقاً) وصدقاً، (لهم درجات عند ربهم) أي: منازل عالية، متفاوتة العلو والارتفاع في الجنة، ولهم قبل ذلك (مغضرة) كاملة لذنوبهم. الجزائري:٢٨٤/٢.

السؤال: ذكرت الآيات صفات المؤمنين حقا، بينها باختصار. الحواب:

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآلِهَ فَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ
تَكُونُ لَكُو وَصُرِيدُ اللَّهُ أَن يُجِقّ الْحَقّ بِكُلِمَتِهِ وَيُقَطّعَ دَابِرُ الْكَفرينَ ﴾

فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين، إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير، فأحبوا العير فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين، إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير، فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير ذات شوكة، ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا؛ أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم؛ (وَيُرِيدُ اللهُ أَن يُحِق الحَق بِكَلِمَاتِهِ) فينصر أهله (وَيقطَعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ) أي: يستأصل أهل الباطل، ويُرِيَ عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم. السعدي:٣١٣. السؤال: ما الذي ينبغي أن يظنه المسلم إذا أراد الله وقدر غير ما يريده هو ويهواه؟

سورة (الأنفال) الجزء (٩) صفحة (١٧٧) • سُنُورَةُ الأَنْهَ الْأَنْ بِسْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي يَسْعَلُونِكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالَ قُل ٱلْأَنْفَ الْ بِلَّهِ وَٱلزَّسُولِ فَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَاتُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَكُهُ وزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُوْلَيۡمِكَ هُـُمُٱلۡمُوۡمِنُونَ حَقَّاۤ لَّهُمۡ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وُرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرْهُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّا إِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرُ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُربِدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَوَيَقْظَعَ دَابِرَٱلْكَفِرِينَ ٧ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِهُونَ ٨

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                              | الكلمت                |
|-------------------------------------|-----------------------|
| الغَنَائِمِ.                        | الأُنفَالِ            |
| فَزِعَت.                            | وَجِلَت               |
| صَاحِبَةِ السِّلاَحِ، وَالقُوَّةِ.  | ذَاتِ الشَّوكَةِ      |
| آخِرَهُم، وَالْمُرَادُ: جَمِيعُهُم. | دَابِرَ الْكَافِرِينَ |

# 🚳 العمل بالآيات

السع في صلح بين شخصين من المسلمين اختلفا، ﴿ فَالْتَقُواْ اللّهَ وَاصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمُ ۗ وَاَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم مَّوْمِينَ ﴾.
 القرأ من كتب التفسير أو السيرة عن سبب نزول هذه الآيات: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَيْفَالِ قُلُ اللّهَ وَالرّسُولِ فَاتَقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمُ ۗ وَاَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ ﴾.
 اللّه وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ ﴾.

٣. حاسب نفسك على صلاتك، وانظر في أي جانب قصرت فيها، سواءً كان في أركانها أو واجباتها أو مستحباتها، ثم سد هذا النقص والخلل، ﴿ اللَّذِيكَ يُقِيمُوكَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾.

# 💿 التوجيهات

١. من صفات المؤمنين التوكل على الله، وعدم التوكل على غيره،
 ﴿ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾.

٧. يولي القرآن الكريم إصلاح ذات البين عناية قصوى؛ فقد ورد الأمر به مسبوقاً بأمر عام بتقوى الله، وأعقبه بأمر عام بطاعة الله ورسوله، مع جعله من شروط الإيمان؛ ﴿ فَٱتَّقُوا اللهَ وَاصلِحُوا ذَاتَ يَرْضِكُم ۗ وَلَهُولِهُ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُه مُولِّمِين ﴾.

٣. تأمل كيف سمى الله تعالى قتال أعدائه ومناجزتهم حقاً، خلافاً
 لمن يسميه بأسماء مشوهت، ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعُدَ مَا لَبَيْنَ كَأَنَمَا
 يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمُ يَنُظُرُونَ ﴾.

سورة (الأنفال) الجزء (٩) صفحة (١٧٨)

إِذْ تَشَ تَغِيتُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَكَبِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَيٰ وَلِتَظْمَينَ بِهِ عَنُو بُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ أِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُحَكِيمُ ﴿ إِذْ يُغَيِّبُهُ ۚ النُّعَاسَ أَمَنَ لَهَ مِّنْ هُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لِيُطَهِّ رَكُر بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرْ رِجْزَالشَّيْطِن وَلِيَرْبِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَ عِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَضَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا سَأُلِقي فِي قُلُو بِ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُولْ فَوْقَ ٱلْأَغَنَاقِ وَٱضْهِ بُواْمِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِيرِينَ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَافَلا ثُوَلُّوهُ مُ ٱلْأَذَبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِ مَ يُومَيذِ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّ فَإِلِّقِتَ إِلْ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهُ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّ مُّ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّ مُّ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ ال

# @ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                                           | الكلمت                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| يُلقِي النُّعَاسَ عَلَيكُم؛ كَالغِطَاءِ.                                                                                         | يُغَشِّيكُمُ              |
| أَمَانًا.                                                                                                                        | أَمَنَتُ                  |
| وَسَاوِسَهُ وَتَخوِيفَاتِهِ.                                                                                                     | رِجزَ الشَّيطَانِ         |
| مُظهِرًا الفِرَارَ؛ خِدعَةً، ثُمَّ يَكُرُّ.                                                                                      | مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ    |
| مُنحَازًا إِلَى جَمَاعَةِ الْسُلِمِينَ، سَوَاءٌ<br>كَانُوا سَرِيَّةً فَانحَازُوا لِلجَيشِ أُو<br>انحَازُوا لِلإِمَامِ الأَعظَمِ. | مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ |

#### 🚳 العمل بالأيات

١. ألح على الله تعالى بطلب حاجة من حاجاتك؛ فإن الله يحب الاستغاثة به، والتضرع إليه، ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾.

٢. ابحث عن الأخبار السارة عن الدعوة والإغاثة والجهاد وانشرها؛ ففيها بشارة للمؤمنين وتطمين لقلوبهم، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أُلَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ عَلُوبُكُمْ ﴾.

٣. قم بزيارة أو إرسال رسالة لمن يقوم بعمل خيري لتثبيته وتشجيعه، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾.

#### 🕲 التوجيصات

١. قوة القلب أهم من قوة الجسد؛ فاعمل على تقوية قلبك بالإيمان بالله، وعدم الخوف من الناس، ﴿ وَلِيَرْبِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾.

 ٢. من جند الله تعالى الخفية: «الرعب» يلقيه في قلوب الكفار رغم قوة عددهم وعتادهم، ﴿ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فُأُصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَغْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ﴾.

٣. زُر من يؤدي أعمالًا خيرية لتثبيته وتشجيعه، أو أرسل له رسالة بدنك، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلأَذْبَارَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

 ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ (وما جعله الله) أي: إنزال الملائكة، (إلا بشرى) أي: لتستبشر بذلك نفوسكم، (ولتطمئن به قلوبكم)، وإلا فالنصر بيد الله، ليس بكثرة عدد ولا عُددٍ. السعدي:٣١٦. السؤال: فعل الأسباب واجب، لكن من أين يأتي النصر الحقيقي؟

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمٌّ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

نبه على أن النصر من عنده -جل وعز- لا من الملائكة؛ أي: لولا نصره لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة. القرطبي:٩٨/٩.

السؤال: أسباب النصر كثيرة، لكن من الناصر حقيقة؟

﴿ إِذْ يُعَيِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ-وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَين وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ وإنما كان (النعاس) أمنا لهم؛ لأنهم لما ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم في مدة النوم، فتلك نعمة، ولما استيقظوا وجدوا نشاطا، ونشاط الأعصاب يكسب صاحبه شجاعة، ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب. ابن عاشور:٩٠/٧٢٠. السؤال: كيف كان النعاس أمنة للمؤمنين؟

- ﴿ وَلِيَرْبِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ أى: يُثَبِّتها؛ فإنَّ ثبات القلبُ أصلُ ثبات البدن. السعدي:٣١٦. السؤال: لماذا ذكر الله ثبات القلب قبل ثبات البدن؟
- ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْرِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (فثبتوا الذين آمنوا) أي: قووا قلوبهم. البغوي:٢٠١/٢. السؤال: ذكرت الآية عملاً من أعمال الملائكة؛ فما هو؟
- ﴿ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ وإنما خصَّت الأَعناق والبنان؛ لأن ضرَّب الأعناق إتلاف لأجَسْاد المشركين، وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب للقتال؛ لأن تناول السلاح إنما يكون بالأصابع. ابن عاشور:٩٠٨٣/٩. السؤال: لماذا خصت الأعناق والبنان بالذكر في الآية الكريمة؟

﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحَاةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ الرُّعْبَ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللهُ فَاكْ بِأَنْهُمْ شَاَقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْقِقَابِ ﴾

| هم لأجل مشاقتهم لله و رسوله، فكل من<br>۲۰۹/۳. |                                                  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                                               | السؤال: ما عقوبات من شاق الله ورسوله؟<br>الجواب: |  |
|                                               |                                                  |  |
|                                               |                                                  |  |
|                                               |                                                  |  |
|                                               |                                                  |  |

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ ﴾

أي: ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم، وقلم عددكم؛ أي: بل هو الذي أظفركم عليهم. ابن كثير:٢٨٣/٢.

السؤال: إلى من ينسب قتل الكفار والظفر عليهم على وجه الحقيقة؟ الحواب:

﴿ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتَّةُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ فَعُدُ وَلَن تُغُونُ عَنْكُمُ فِئَتُكُمُ ﴾

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح؛ وذلك أن أبا جهل -لعنه الله- قال يوم بدر لما التقى الناس: «اللهم أينا أقطعنا للرحم، وأتانا بما لم نعرف؛ فأحنه الغداة»، فكان هو المستفتح على نفسه. البغوي:٢٠٦/٢.

السؤال: لا يزال حلم الله على العبد حتى يجني العبد على نفسه، وضح ذلك من الآية.. الجواب:

وهذه المعيد التي تُغنَى عَنكُرُ فِعُتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذه المعيد التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين - تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان؛ فإذا أُديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطاً من المؤمنين، وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه، وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه لما انهزم لهم رايت انهزاماً مستقراً، ولا أديل عليهم عدوهم أبداً. السعدي:٣١٧-٣١٨. السؤال: كيف نجمع بين معيت الله للمؤمنين وغلبت الكفار عليهم أحياناً؟

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْكِكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، وأما سمع الحجت فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته، وإنما لم يسمعهم السمع النافع. السعدي: ٣١٨. السؤال: ما السمع الذي نفاه الله عن المشركين؟ وماذا تفيد من ذلك؟

ودلت الآية على ألله فيهم خَرَّا لَا لَشْمَعهُم لَ وَلَو السَمَعهُم لَتَوَلّواْ وَهُم مُعْرِضُون ﴾ ودلت الآية على أنه ليس كل من سمع وفقه يكون فيه خير؛ بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه، فلا ينتفع به، فلا يكون فيه خير، ودلت أيضا على أن إسماع التفهيم إنما يطلب لمن فيه خير؛ فإنه هو الذي ينتفع به. ابن تيمية: ٢٦٥/٣.
السؤال: هل كل من سمع وفقه يكون فيه خير؟

( يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ كَا حَمَا اللَّهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ كَا حَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّالِمُ الللللِلْمُ اللَّلْمُ الل

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنِ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ . ﴾

يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه؛ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول: (يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك). قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: (نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها). ابن كثير:٢٨٥/٢. السؤال: إذا علمت أن قلبك بيد الله لا بيدك؛ فماذا يجب عليك؟

🗨 سورة (الأنفال) الجزء (٩) صفحة (١٧٩)

فَامْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ قَتَكَهُمُّ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ تَعَلَيْهُ وَلَكُنْ اللّهَ مَوْفِئَ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ النَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ النَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ النَّعَهُواْ فَهُ وَخَيْرًا لَكُمْ وَاَنَ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ اللّهَ وَالنَّهُ وَالنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهَ عَلَيْهُ وَالْمَعُواْ اللّهَ وَاللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## 🐠 معاني الكلمات

| الكلمت                    | المعنى                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| وَلِيُبلِيَ المُؤْمِنِينَ | لِيُنعِمَ عَلَيهِم بِالنَّصرِ وَالأَجرِ.                                             |
| مُوهِنُ                   | مُضعِفُ.                                                                             |
| تَستَفتِحُوا              | تَطلُبُوا ـ أَيُّهَا الكُفَّارُ ـ مِنَ اللهِ أَن يُوقِعَ<br>بَاْسَهُ بِالظَّالِيْنَ. |

# 🚳 العمل بالآيات

انظر طاعة للرسول ﷺ قصرت فيها، أو جهلتها، وبادر بالقيام بها، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الطَّيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَسَّدٌ تَسْمَعُونَ ﴾.
 تَسْمَعُونَ ﴾.

٢. أكثر في السجود من قول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»؛ كما كان عليه الصلاة والسلام يفعله: فإن الله يحول بين المرء وقلبه، ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ، ﴾.

". أنكر منكراً قدر استطاعتك، وإياك والسكوت فيصيبك العذاب مع العاصين، ﴿ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمُ خَاصَكَةً وَوَعَلَمُوا أَنَ اللَّهُ شَكِيدُهُ أَلْعِقَابٍ ﴾.
 وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

# 🐵 التوجيصات

إذا أصابتك مصيبة بسبب ذنب من ذنوبك فاعلم أن عودك للذنب يعني رجوع المصائب إليك مرة أخرى، ﴿ وَإِن تَننَهُوا فَهُوَ خَيَّرٌ لَكُمُ اللهِ وَإِن تَننَهُوا فَهُوَ خَيَّرٌ لَكُمُ اللهَ وَإِن تَننَهُوا فَهُوَ خَيَّرٌ لَكُمُ اللهِ وَإِن تَعْوَدُوا نَعُدُ وَإِن تَعْنى عَنكُمْ فِعَتُكُمُ شَيْعًا وَلُو كَثُرَتْ ﴾.

احذر من الإعراض عن الأوامر والنواهي؛ فقد يؤدي ذلك إلى شرور كثيرة أولها الختم على القلب، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الله شرور كثيرة أولها الختم على القلب، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُعَيِّيكُمُ وَأَعْلَمُوا أَنَ الله يَعُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّةِ وَقَلْمِدٍ ﴾.

٣. تأجيل التوبة قد يؤدي إلى الحرمان منها والعياذ بالله، ﴿ وَاعْلَمُواْ
 أَبُ الله يُحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِيهِ . ﴾.

## 🗨 سورة (الأنفال) الجزء (٩) صفحة (١٨٠)

وَاذَكُونَ الْأَرْضِ تَحَافُونَ الْمُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَحَافُونَ الْمَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النّاسُ فَاوَدَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ يَنَصَرِهِ وَرَزَقَكُمُ الْمَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النّاسُ فَاوَدَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ يَنَصَرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ النّاسُ فَاوَدَكُمْ وَأَيْدَكُمْ وَالْمَيْنَ الْمَنُولُ مِنَ الطّيِّبِي الْعَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# 🦫 معاني الكلمات

| المعنى                               | الكلمة          |
|--------------------------------------|-----------------|
| يَأْخُذَكُمُ الْكُفَّالُ بِسُرِعَةٍ. | يَتَخَطَّفَكُمُ |
| أَسكَنْكُمُ الْكِدِينَتَ.            | فَآوَاكُم       |
| لِيَحبِسُوكَ.                        | لِيُشِبِّوكَ    |
| أَكَاذِيبُ، وَحِكَايَاتُ.            | أَسَاطِيرُ      |

# العمل بالآيات 🚳

١. كرر الأمر لأهلك وأولادك بالصلاة في وقتها؛ رجاء ألا تكون ممن فتنتهم أموالهم وأولادهم، ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَما آمُولُكُمُ مَ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَنْلَا آمُولُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ وَأَنْلَا اللهَ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴾.

٧. ألق كلمة، أو أرسل رسالة عن فوائد التقوى الدنيوية والأخروية بعد قراءة تفسير هذه الآية، ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوۤا إِن تَنَقُوْا اللهَ يَجْعَل لَكُمَّ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾. فُرْفَانًا ويُكفِّر عَنكُم سيّئاتِكُر ويَغْفِر لَكُم واللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾.
٣. أكثر من الاستغفار، واجعل لنفسك في ذلك ورداً معيناً، متذكراً أن الاستغفار سبب لتفريج الكرب ورفع العذاب، ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُم وَهُم يَسْتَغْفِرُونَ ﴾.
الله ليُعَذِّبُهُم وَأَنتَ فِيهِم أَ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُم وَهُم يَسْتَغْفِرُونَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

الفرقان نور في القلب يفرق به المؤمن بين الأمور المتشابهات، ووسيلة المحصول عليه تقوى الله تعالى ومخالفة هوى النفس، ﴿ يَكَأَيُّمُ اللَّذِينَ المَنْوَا إِن تَنَقُوا الله يَعَمَل لَكُمُ قُوقاً لَا ﴾.

٢. قلة أهل الحق لا يلزم منها هزيمتهم، ﴿ وَاَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفُكُمُ النّاسُ فَعَاوَىٰكُمُ وَأَيَّدَكُم بُصَرِّهِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمُ مِّشَكُرُونَ ﴾.

٣. كثرة الاستغفار وأنتشاره بين الناس سبب لدفع العذاب، ﴿ وَمَا
 كان الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَعَغْفِرُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

أَوْ وَاعْلَمُواْ أَنَما آمُولُكُمُ وَأَوْلَاكُكُمُ فِتُنَدُ ﴾ أَوْ وَاعْلَمُواْ أَنَما آمُولُكُمُ وَتَطيعونه أي: اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها، وتطيعونه فيها، أو تشتغلون بها عنه، وتعتاضون بها منه. ابن كثير:٢٨٨/٢. السؤال: متى تكون نقمة؟

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُولُكُمُ وَأَوَّلَاُكُمُّمْ فِتَّنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ آَجُرُّ عَظِيمٌ ﴾ فإن كان لكم عقلٌ ورأي فآثِرُوا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحًلة؛ فالعاقل يوازن بين الأشياء، ويؤثر أولاها بالإيثار، وأحقها بالتقديم. السعدي:٣١٩. السؤال: هذه الآية أساسٌ في الموازنة بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة، وضِّح ذلك من خلال الآية.

: . . la ~ tl

- وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمُّمُ وَأَوْلَدُكُمُّمْ فِتُسَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ هَذَا تَنبِيهُ عَلَي الْمُولُوكُمُ فِتُسَنَّةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ هَذَا تَنبِيهُ عَلى الحَيانَةِ لَعْلَولُ وَعْيرِها، فتقديم الأموال لأنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام. ابن عاشور: ٩ ٣٢٤/٩. السؤال: لماذا قدمت الأموال على الأولاد في الآية الكريمة؟
- ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَلَقُوا ٱللّهَ يَعَمَل لَكُمْ فُرُقانًا ﴾ فإن من اتقى الله بفعل أوامره، وترك زواجره وُفِّق لمعرفة الحق من الباطل. ابن كثير:٢٨٩/٢. السؤال: التفريق الدقيق بين الحق والباطل يحتاج إلى فرقان، فكيف نحصل عليه؟ الجواب:
- ﴿ يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَعْفِرْ لَكُمُ مُّ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾
   لان تقد الله الله على من قرارًا إلى من الما الله الله أنه من الله على الما الله الله على ا

(إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً): مخرجا في الدين من الشبهات، وقال عكرمة: نجاة: أي: يفرق بينكم وبين ما تخافون...وقال ابن إسحاق: فصلا بين الحق والباطل. البغوي:٢١٤/٢. السؤال: ما المقصود بالفرقان؟ وكيف يكتسبه الإنسان؟ ...

وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) أي: لو آمنوا واستغفروا؛ فإن الاستغفار (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) أي: لو آمنوا واستغفروا؛ فإن الاستغفار أمان من العذاب، قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب: وهما وجود النبي والاستغفار، فلما مات النبي شخ ذهب الأمان الواحد، وبقي الآخر. ابن جزي: ١/٣٤٣. السؤال: في ضوء هذه الآيم: بين أهمية الاستغفار.

| ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَّتَغْفِرُونَ ﴾<br>فبر أنه لا يعذب مستغفرا؛ لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ندفع العذاب. ابن تيميت:٣٠/٣٠.                                                                                                         |  |
| A b                                                                                                                                   |  |

السؤال: لماذا لا يعذب الله تعالى المستغضرين؟ الجواب:

يَّا إِذَ انْتُمْ قَلِيلٌ يَكُمُّ وَأَيْتَكُمُ يَكُمُّ وَأَيْتَكُمُ

﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوَا أَوْلِيَآ ءُوَ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُنْقُونَ وَلَكِكِنَ أَكَثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

قال الحسن: كان المشركون يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام، فرد الله عليهم بقوله: (وما كانوا أولياءه) أي: أولياء البيت، (إن أولياؤه) أي: ليس أولياء البيت (إنا المتقون) يعني: المؤمنين الذين يتقون المشرك. البغوي:٢١٩/٢. السؤال: بِمَ تكون ولايت البيت؟

﴿ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ وَصَدِيةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُمْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ اتخاذ التصفيق، والغناء، والضرب بالدفوف، والنفخ بالشبابات، والاجتماع على ذلك، ديناً وطريقاً إلى الله وقربت، فهذا ليس من دين الإسلام، وليس مما شرعه لهم نبيّهم محمد صلى الله عليه وسلّم، ولا أحد من خلفائه، ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين. بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولا عهد أصحابه، ولا تابعيهم بإحسان، ولا تابعي التابعين. القاسمي:٥/ ٢٨٩. السؤال: لماذا كان اتخاذ التصفيق والغناء وضرب الدف ديناً بدعة من البدع؟

وَ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمَواكَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْ اللَّهِ ۚ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوكَ وَالَّذِينَ كَفُولًا إِلَى جَهَنَّمَ يُحَمَّرُوكَ ﴾

أي: ليبطلوا الحق وينصروا الباطل، ويبطل توحيد الرحمن، ويقوم دين عبادة الأوشان. (فسينفقونها) أي: فسيصدرون هذه النفقة، وتخف عليهم لتمسكهم بالباطل، وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون عليهم حسرة؛ أي: ندامة، وخزياً، وذلاً، وولاً، ويغلبون؛ فتذهب أموالهم وما أملوا، ويعذبون في الآخرة أشد العذاب. السعدي:٣٢٠. السؤال: خطط المنافقين والكفار في الباطل قوية، ونفقاتهم كثيرة، لكن ما مصيرها؟ العواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِي كَفَرُواْ يُغِفُونَ ٱمْولَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ عليه واسندت الحسرة إلى الأموال لأنها سبب الحسرة بإنفاقها. ابن عاشور ٣٤١/٩٠. السؤال: لماذا أسندت الحسرة إلى الأموال في الآية الكريمة؟

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ
 مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُولِينَ ﴾

أي: إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف. ابن تيميت:٣٧٤/٣. السؤال: يحب الله توبت العبد، بين ذلك من الآيت.

وَقَنِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ اَلِدِينُ كُلُّهِ لِلَّهِ ﴾ فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يدفع شرهم عن الدين، وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له، حتى يكون هو العالى على سائر الأديان. السعدي:٣١١. السؤال: ما النيت الصحيحة والمقصود الأكبر للمجاهد في سبيل الله؟ الجواب:

الله عَلَيْهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مُولَّكُمُّ فِعْمَ الْمُولِّى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَمِن كان الله عليه فلا عِزَّ له، ولا قائمت له. السعدى:٣٢١.

السؤال: ما الذي يفيده المسلم من معرفة أن الله مولاه وناصره؟ الجواب:

سورة (الأنفال) الجزء (٩) صفحة (١٨١)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِبَهُمُ اللهَ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحُرَاهِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءَ هُوَ إِنْ أَوْلِيَا وَهُوَ إِلَّا الْمُتَّعُونَ
وَلَاكِنَّ أَكْتَرَهِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءَ هُواِنَ أَوْلِيَا وَهُواْ الْمُتَّعُونَ
عِنداً الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصْدِيةً فَ فَدُوقُواْ الْمَكَانُ صَلاَتُهُمْ
عِنداً الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصْدِيةً فَ فَدُوقُواْ الْمَكَاءُ وَتَصْدِيةً فَ فَدُوقُواْ الْمَكَاءُ وَتَصْدِيةً فَا فَالَّالِينَ كَفَرُوا الْمَكَاءُ وَالْمَنِيقِ فَوْنَهَا اللَّهُ اللَّهُ فَسَيُنِيقِ قُونَهَا اللَّهُ الْمُولَى عَلَيْهِمْ حَسْرَةً اللَّهُ الْمُولِي وَاللَّذِينَ كَفَرُوالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمت               |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| صَفِيرًا.                                         | مُكَاءً              |
| تَصفِيقًا.                                        | وَتَصدِيَۃً          |
| فَيَجِعَلَهُ مُلقًى بَعِضُهُ فَوقَ بَعضٍ.         | فَيركُمَهُ           |
| طَرِيقَتُنَا فِيهِم بِالْهَلاَكِ إِذَا كَنَّبُوا. | سُنَّةُ الأَوَّلِينَ |

## 🐠 العمل بالآيات

١. تبرع الإحدى الجمعيات الخيرية تقرباً إلى الله تعالى ومخالفة الصنيع المشركين، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ يُنِفَقُونَ أَمُوالَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَيِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ﴾.

٢. بادر اليوم بتوبت صادقة إلى ربك تعالى؛ فقد وعد الكفار وهم أشد منك ذنباً بالتوبة والصفح إن انتهوا عن كفرهم، ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَعَمْرُواْ إِن يَنتَهُوا يُخْفَر لَهُم مَّا قُد سَلَفَ ﴾.

٣. أرسل رسالة تبشر فيها المسرفين بالذنوب والكبائر أن الله وعد
 الكفار وهم أشد منهم ذنباً بالعفو والصفح إن انتهوا عن كفرهم،
 ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفُرُواً إِن يَنتَهُوا يُعْفَر لَهُم مَّا فَد سَلَفَ ﴾

# 🐵 التوجيصات

ا. لا يغرنّك كثرة المشاريع و الأموال المرصودة للصد عن سبيل الله؛ فستكون حسرة ووبالا عليهم في الدنيا والآخرة، وستفشل خططهم، ﴿ إِنَّ ٱللَّذِي كَفَرُوا يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمُ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرة ثُمَّ يُغلَبُونَ ﴾.

٢. أعظم فتنة هي وقوع الشرك واستقراره في البلد؛ ولذا أمر الله تعالى بدفع هذه الفتنة، ولو بالقتال، ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

 ٣. إذا عرفت أن الله مولاك فلم تخاف وتخشى؟! ﴿ وَإِن تَوَلَّوا فَأَعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَــُكُمُ يَعْمَ ٱلْمُولَىٰ وَيْعَمَ ٱلنَّصِيرُ